معرف بالعارف فعرف العارف فعرف العارف





# مصرفى مفترق الطرق

بين إفلاس اليميسن ومحنة اليسار وأزمة التيار الدينى

### د. جيلال اسين

199.

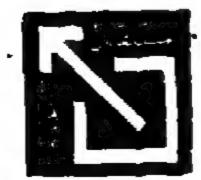

مصر فى مفترق الطرق : د . جلال أمين (ش) الطبعة الأولى ، ١٦٦٠ ، دار المستقبل العربي الغلاف : عز الدين نحيب الناشر : دار المستقبل العربي ،

٤١ شارع بيروت - مصر الجديدة ،

القاهرة ، ت: ۲۹۰٤۷۲۷

رقم الإيداع: ١٩٩٠ / ١٩٩٠

الترقيم الدولي : 3-13-239-977 ISBN 977-239

#### مقدمة

### مصر في مفترق الطرق

تدخل مصر التسعينات وهي تواجه ثلاثة طرق مسدودة : الطريق الذي تسير فيه بالفعل ، وهو ما يمكن تسميته باليمين ، والطريق الذي يمثله التيار الغالب بين التيارات الدينية الجارية ، والطريق الذي يمثله اليسار التقليدي الذي يجد من الصعب مواجهة المتغيرات الدولية بفكر يساري جديد .

فى مفترق الطرق هذا الذى وصلت إليه مصر مع اقتراب القرن العشرين من نهايته ، كان من الطبيعي أن تختلط الأمور اختلاطا عظيما ، ويحتد التوتر الاجتماعي والثقافي والسياسي ، وتزيد الأزمة الاقتصادية احتداما ، وتصيب الشباب المصرى المثقف حيرة عظيمة .

أما الأزمة الاقتصادية فترجع في الأساس ، في رأيي ، إلى فشل السياسات « اليمينية » فشلا ذريعا في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وعادلة ، وأما التوتر الاجتماعي والثقافي والسياسي فمن أسبابه الأساسية الشعور العام بالعجز عن الخروج من المأزق الاقتصادي وعن تحقيق نهضة سياسية واجتماعية ، وأما حيرة الشباب المصرى المثقف فسببها أنه يجد نفسه مواجها بثلاثة طرق كلها مسدود ، ولا تبدو له بارقة انفراج أو شعاع فكر جديد يبشر بتبديد الظلام الفكرى السائد .

وعندما راجعت ما كتبته فى الدوريات المصرية خلال السنتين الماضيتين ، وجدت أن موضوعاته لا تخرج فى الواقع عن ثلاثة أمور : إفلاس الاعباه اليمينى فى مصر ، وأزمة اليار الغالب بين التيارات الدينية ، وما يمكن تسميته بمحنة اليسار القديم أو التقليدى ، فرأيت أنه قد يكون من المفيد جمعه ونشره فى مجلد واحد تحت هذه العناوين الثلاثة ، وأن أضيف الى ذلك فصلا أخيرا كنت قد كتبته منذ نحو سبع سنوات ( ١٩٨٣ ) ، وجدته يصلح أن يكون هو نهاية الحديث ، وأن يحمل عنوان «نحو يسار جديد ؟ » . ذلك أننى أعتقد اعتقادا جازما أنه ليس من مخرج لمصر من محنتها الاجتاعية والثقافية إلا بيسار من نوع جديد . نعم : قد تستطيع مصر أن تضاعف الدخل وترفع من مستوى المعيشة بغير يسار جديد أو قديم ، ولكننى و كثيرين غيرى يتوقون شوقا لنهضة تتخطى هذا الأمل الاقتصادى المتواضع وتتجاوزه ، وتليق بحيوية الشعب المصرى الدائمة وحكمته وذكائه . هذه النهضة لن يصلح لتحقيقها يمين يتسم بأنانية مفرطة ، أو يسار عتيق يقرأ أكثر مما يلاحظ ، أو تيار دينى يحرّم الحلال ، ويقسم الأمة نصفين ، ويشيع فى الناس كراهية الحياة وكراهية يحرّم الحلال ، ويقسم الأمة نصفين ، ويشيع فى الناس كراهية الحياة وكراهية الآخرين . فهل لشباب مصر الجديد ، المتألق ذكاءً والملوء حيوية وثقة بالنفس ، أن يتدبر الأمر ويخرج لنا بهذا الجديد الذى نتحرق شوقا إليه ؟ جلال أمين بالنفس ، أن يتدبر الأمر ويخرج لنا بهذا الجديد الذى نتحرق شوقا إليه ؟

۲۳ أكتوبر ۱۹۹۰

## إفلاس اليمين

### ( ۱ ) القطاع العام والقطاع الخاص في الخمسمائة سنة الأخبرة

ليس للناس كلام في مصر إلا عن بيع القطاع العام . وهكذا أصبح ماكان محظورا حظرا تاما ، يطرح على الناس وكأنه بديهية من البديهيات . مرّ علينا وقت خلال الستينات كان فيه الحديث كله عن «حتمية الحل الاشتراكي » ، وكان من يعارض التأميم فيه ينظر إليه وكأنه إما خائن أو مخبول . والآن انقلب الأمر رأسا على عقب ، وأصبح كل من يعارض بيع القطاع العام يصور على أنه إما شخص يعمل ضد مصلحة الوطن أو شخص سيطرت عليه الأيديولوجية لدرجة الخبل .

والمدهش أن الظاهرة ليست مقصورة على مصر ، وإن كانت درجة الحماس لبيع القطاع العام تختلف من بلد لآخر .. فالاقتصاديون في الشرق والغرب لاهم لهم الآن إلا الحديث عن ضرورة انسحاب الدولة ، أكثر فأكثر ، من النشاط الاقتصادى أو تقليص دورها فيه إلى أقل درجة ممكنة ، فإذا سئلوا عن أسباب متاعبهم الاقتصادية كانت إجابتهم الجاهزة دائما : القطاع العام هو المسؤول ، الدولة تتدخل أكثر من اللازم .

وأريد أن أصارح القارىء القول بأنى أشعر فى كل مرة يُثار فيها هذا الموضوع ، موضوع القطاع العام والقطاع الخاص ، والدور الأمثل للحكومة فى النشاط الاقتصادى ، وما إذا كان من الافضل توسيعه أو تضييقه ، أشعر بأن على الاقتصاديين أن يشعروا بالخجل من أنفسهم ، فهذه هي ثالث مرة على الأقل يغير فيها الاقتصاديون رأيهم في هذا الموضوع تغييرا يكاد يصل إلى درجة التحول من الشيء إلى نقيضه .

ففى البدايات الأولى لعلم الاقتصاد قال لنا الاقتصاديون المسمون بإسم «التجاريين » [ ١٤٥٠ - ١٧٥٠ ] أن على الدولة أن تتدخل تدخلا حاسما وشاملا في النشاط الاقتصادي . ثم جاء الطبيعيون [ ١٧٦٠ - ١٧٦٠ ] ليقولوا لنا إن على والاقتصاديون التقليديون أو الكلاسيك [ ١٧٧٦ - ١٨٧٠ ] ليقولوا لنا إن على الدولة أن تنسحب انسحابا تاما من النشاط الاقتصادي وأن هذا هو الوضع «الطبيعي للأمور » . ثم جاء كينز [ ١٩٣٦ ] ليقول لنا من جديد أن على الدولة أن تقوم بدور فعال في الاقتصاد وإلا حدث ما لا تحمد عقباه ، وأن الأزمة الاقتصادية هي نتيجة مباشرة لامتناع الدولة عن التدخل . ثم جاء النقديون الاقتصادية من البيولوا لنا مرة أخرى أن على الدولة أن تنسحب انسحابا تاما من الاقتصاد بما في ذلك حتى خدمات المطافىء والبريد ، وأن السبب الوحيد لمشاكل الاقتصادية أيا كان نوعها هو تدخل الدولة .

قد تقولون إنه ليس من العار أن يغيّر المرء رأيه ، ولو عدة مرات ، من رأى إلى نقيضه ، مع تغير الظروف والأحوال . ولكن ألا تلاحظون أنه فى كل مرة لا يريد الاقتصادى أن يعترف بأن الرأى الذى يقول به يصلح فقط فى ظروف معينة ولا يصلح لغيرها ؟ ففى كل مرة يزعم الاقتصادى أن الرأى الذى يقول به هو الرأى الصحيح فى كل زمان ومكان . فالتجاريون لم يقولوا لنا ، كما كان يجب أن يقولوا أن رأيهم بضرورة تدخل الدولة لا يصح إذا انتهت المراحل الأولى للنمو الصناعى ووقفت الصناعة الوطنية على قدميها ، والاقتصاديون التقليديون أو الكلاسيك لم يقولوا كما كان يجب أن يقولوا ، أن رأيهم يصلح لانجلترا فقط ، ولا يصلح لألمانيا أو الولايات المتحدة ، وكينز سمى نظريته « النظرية العامة » ولم يسمّها ، كما كان يجب أن يسميها « السياسة الاقتصادية الصالحة للغرب فى الثلاثينات » . وميلتون فريدمان والنقديون ذهبوا إلى أن رأيهم يصلح لشيلى

بنفس الدرجة التي يصلح بها للولايات المتحدة ، ويصلح لعصور الرأسمالية الأولى كما يصلح لرأسمالية النصف الثاني من القرن العشرين .

فى كل مرة إذن لا يخجل الاقتصادى من أن يقول أنه يغير رأيه لأنه قد اكتشف الحق وعاد إلى الصواب ، بدلا من أن يقول أنه غير رأيه لأن الظروف قد تغيرت . آدم سميث يسخر من التجاريين لأنهم لم يروا الحقيقة بينا رآها هو ، وميلتون وكينز يسخر من الكلاسيك لأنهم لم يروا الحقيقة بينا رآها هو ، بينا كل منهم يعبر عن فريدمان يسخر من كينز لأنه لم ير الحقيقة بينا رآها هو ، بينا كل منهم يعبر عن مصالح دولة أو طبقة معينة في فترة معينة . التجاريون يعبرون عن مصالح التجار والصناع قبيل الثورة الصناعية ، والكلاسيك يعبرون عن مصالح الرأسمالية في عصر المنافسة الحرة ، وكينز يعبر عن مصالح الرأسمالية في عصر المنافسة ، وميلتون فريدمان يعبر عن مصالح الرأسمالية في عصر المنافسة غير الكاملة ، وميلتون فريدمان يعبر عن مصالح الرأسمالية في عصر الشركات متعددة الجنسيات .

الأدهى من ذلك أن الاقتصاديين فى كل مرة يغيّرون فيها رأيهم يكررون بدرجة مذهلة حججا سبق قولها ، ويتظاهرون بأنهم يقولونها لأول مرة وكأنهم اكتشفوا شيئا لم يسبق لأحد اكتشافه . فالاقتصاديون الآن مثلا يتكلمون عن مزايا للجرية الاقتصادية وأضرار تدخل الدولة وكأنهم يقولون هذا الكلام لأول مرة ، وهم فى الواقع لا يكادون يضيفون حرفا واحدا الى ما قاله الاقتصاديون التقليديون ( الكلاسيك ) والتقليديون الجدد ( النيو كلاسيك ) .

فإذا انتقلنا الى الاقتصاديين المصريين بالذات نجد أنه عليهم أيضا أن يشعروا بالخجل من أنفسهم لنفس الأسباب ، فهم أيضا غيروا رأيهم أكثر من مرة في موضوع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ومزايا القطاع العام أو القطاع الخاص ، ولا يقولون أن هذا نتيجة تغير الظروف بل يقولون أن السبب هو اكتشافهم للصواب بعد أن كانوا على خطأ . فأغلبية الاقتصاديين المصريين الذين يؤيدون بيع القطاع العام اليوم كانوا يتغنون في أوائل الستينات بمزايا الاشتراكية ، ويعددون الأسباب التي تحتم تدخل الحكومة في دولة نامية مثل مصر ، وكانوا أيضا يتغنون بنظام التخطيط الشامل ويؤلفون فيه الكتب ، ويدرسونه للطلبة

بنفس الحماس الذي كانوا يبدونه عندما كانوا يتكلمون عن العدو الاسرائيلي . أما الآن فهم يقولون أن كل هذا كان خطأ لمجرد أن الدولة لم تعد تتكلم عن الاشتراكية ، ولأن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم يعودا يتحملان تدخل الدولة والتخطيط كما كانا يتحملانه في الخمسينات والستينات .

والاقتصاديون المصريون ، شأنهم شأن الاقتصاديين في كل مكان ، عندما يدافعون الآن عن الحرية الاقتصادية لا يضيفون جديدا الى ما كان يقوله النيو كلاسيك منذ قرن من الزمان ، فليس لديهم ما يقولونه أكثر من الكلام عن سوء استخدام الموارد الذي يترتب على التدخل في قوى السوق ، وكأن ظروف المنافسة الكاملة التي كانت موجودة منذ مائة عام بدرجة أو بأخرى ، مازالت هي الموجودة الآن ، ويتجاهلون سوء توزيع الدخل نفس التجاهل الذي أبداه النيو كلاسيك ، ولا يقدمون حجة واحدة جديدة ومقبولة للدفاع عن هذا التجاهل .

غالبية الاقتصاديين المصريين اليوم يقولون إن متاعبنا الاقتصادية كلها بسبب اتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ، وهم بهذا يكررون نفس كلام صندوق النقد والبنك الدولي كلما سئلوا عن تفسير أية مشكلة اقتصادية ، دون أي اعتبار لحقيقة الأمور . فهؤلاء كلما رأوا الأداء الاقتصادي في دولة أفضل منه في أخرى فالسبب في نظرهم هو أن الحكومة تتدخل في الأولى بدرجة أقل من تدخلها في الثانية ، ضاربين عرض الحائط بكل الظروف والملابسات التي تم الأداء الاقتصادي في ظلها في هذه الدولة أو تلك .

إنى أقول أنه ليس هناك أى أساس علمى أو منطقى للقول بأن متاعب مصر الاقتصادية الحالية سببها اتساع دور الحكومة فى الاقتصاد ، كما أقول أنه إذا ثار التساؤل عما هو الدور الأمثل للحكومة فى الاقتصاد فى مصر فإن من أسخف الأمور أن نتكلم كلاما عاما عن دور الحكومة بصفة عامة . وإنما علينا أن نميز بين المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة بالفعل ، وفيما يتعلق بمشروعات القطاع العام القائمة بالفعل يجب أن نميز بين المشروعات الرابحة والخاسرة ، وفى المشروعات الخاصرة أن نميز بين تلك التى تخسر بسبب سوء الإدارة أو نظام الحوافز أو سياسة التسعير والعمالة أو بسبب عدم توفر العملات الأجنبية أو

بسبب المنافسة التي تتعرض لها من الواردات . وفيما يتعلق بالمشروعات القائمة التي تعانى من منافسة الواردات علينا أن نميز بين ما تتوفر لها فرص النجاح في المستقبل و ما لا تتوفر لها هذه الفرص ... الخ .

فما يصلح من علاج لكل من هذه المشروعات قد لا يصلح لغيرها . وإنى أشك جدا فى أن يكون سبب الفشل فى كثير من هذه الصناعات هو نظام ملكية الدولة .

فى سنة ١٩٧٥ نشر الأستاذ بنت هانسن ، الاقتصادى السويدى المعروف ، والمعروف جيدا على الأخص للاقتصاديين المصريين بسبب كتاباته المتازة عن الاقتصاد المصرى ، نشر مقالا فى مجلة التنمية فى العالم Arab مصر الاشتراكية العربية فى مصر Development (عدد أبريل) بعنوان « الاشتراكية العربية فى مصر Socialism in Egypt وذلك قبل أن تشيع موضة التخصيصيية . privatization . في هذا المقال يقول هانسن بالنص :

« لو كان نظام من الاشتراكية التي تعتمد على مؤشرات السوق قد أعطى فرصة للتجربة في مصر ، لكان من الممكن في رأيي تلافى العيوب المتعلقة بانخفاض الكفاءة الاقتصادية دون المساس بنظام الملكية العامة » [ص ٢١١]

ولكننا نعرف بالطبع أن هذا النظام الاشتراكى المعتمد على مؤشرات السوق لم يعط فرصته للتجربة فى مصر بسبب حرب ١٩٦٧ وما ترتب عليها ، رغم أن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن الحكومة قبيل ١٩٦٧ كانت قد شرعت بالفعل فى تجربة هذا النظام ، ولم يمنعها من الاستمرار فيه إلا قيام الحرب . وأنا لا أجد سببا وجيها يمنعنا من تطبيقه الآن لو كنا نختار من النظم والسياسات الاقتصادية ما يناسبنا حقها وبمطلق الحرية .

فلتتنازل الحكومة عن ملكية المشروعات التي كان من الخطأ تأميمها كالفنادق ودور السينما أو المحلات التجارية التي تبيع سلعا كالية ، ولتتخل عن الإدارة في مشروعات أخرى ، ولتستبق الملكية والإدارة في بعضها الآخر وتتبن نظاما جديدا للحوافز ، أو فلتطلق حريتها في التسعير والعمالة ، أو فلتحكم نظام

الحماية المفروضة لبعضها ... الخ ، ولكن فلنكف عن الكلام عن مساوىء القطاع العام « بصفة عامة » . ومزايا القطاع الخاص « بصفة عامة » .

### ( ٢ ) حول بيع القطاع العام في مصر

المناقشات الحامية التي تدور الآن حول بيع القطاع العام في مصر تثير في النفس الكثير من التساؤلات والهواجس: ما الذي دفع الحكومة فجأة الى التورط في هذه الدعوة الغريبة الى بيع ما لديها من أصول لم تحصل عليها إلا بشق الأنفس والكثير من التضحيات ؟ وهل صحيح أن من المفيد أن يمتد البيع ليشمل كل هذا العدد الكبير من المشروعات الناجحة وغير الناجحة ؟ وهل صحيح أن الحكومة هي دائما وبالضرورة مستثمر فاشل ؟ ومن يا ترى الذي سيشترى كل هذا الذي تريد الحكومة بيعه ؟ وهل صحيح أن كل من يدافع عن القطاع العام هو بالضرورة ذو فكر متحجر وعقلية متزمتة تحكمها الأيديولوجية أكثر ثما يحكمها المنطق ؟ فكر متحجر وعقلية متزمتة تحكمها الأيديولوجية أكثر ثما يحكمها المنطق ؟ وأخيرا ؛ من الذي له حق اتخاذ قرار بهذه الخطورة ؟ عمل يمكن أن يكون للحكومة الحالية مثل هذا الحق ؟ سوف أحاول فيما يلى أن أدلى بدلوى للإجابة على هذه التساؤلات .

١ أما بخصوص سبب البيع فالواقع أنى لا أصدق الأسباب التى تقدمها الحكومة لتبريره ، وكلها تدور حول خسائر القطاع العام وانخفاض كفاءته . فأنا أفهم مثلا أن يأتى شخص يوما ويقول إنه قرر أن يبيع سيارته

لأنها لا تعمل بكفاءة ، أو أن يبيع مصنعه لأنه يخسر ، أو يبيع مزرعته لأنها لا تغطى تكاليفها . ولكن عندما يأتى شخص ويقول لك إنه قرر فجأة أن يبيع سيارته ومصانعه ومزارعه وتحفه الفنية وكل شيء يملكه ، فمن المستبعد جدا أن يكون السبب في هذه الحالة هو أنه أجرى حساباً دقيقا للعائد والنفقات واكتشف أن كل شيء يملكه لا يعمل بكفاءة . الأرجح أن السبب واحد من أمرين : إما أن هذا الشخص قد أفلس ويريد البيع بأية صورة وفي أسرع وقت حتى ولو كانت أصوله رابحة ، أو أن شخصا ما قد استغفله وأقنعه بالبيع لكي يشترى هذه الأصول بأبخس الأثمان ويستأثر هو بالربح . وقد يكون السبب طبعا الأمرين معا : أن الرجل قد أفلس وأن شخصا ما قد استغفله ، والأرجح أن يكون الشخص الذي استغفله هو نفسه الذي سبب إفلاسه ابتداء .

أما عن الاتهام الشائع الذي يوجهه دعاة البيع إلى المتمسكين بالقطاع العام ، حيث يتهمونهم بضيق الأفق والتحجر والتزمت وعدم الواقعية وبسيطرة الأيديولوجية على تفكيرهم ، فالحقيقة فيما يبدو لى هي أن الداعين للبيع هم الذين يبدون أكثر تحجرا وأكثر خضوعا للتحيز الأيديولوجي . فهم الذين لا يبدون استعدادا لبحث كل حالة على حدة للإطمنان إلى أن المشروع المطروح للبيع يستحق البيع بالفعل ، وهم الذين يتكلمون وكأن القطاع العام بأكمله قطاع فاشل والقطاع الخاص كله ناجح ، وكأن سبب الفشل في جميع الحالات هو نظام الملكية العامة ، بينا تجد من بين المدافعين عن القطاع العام الكثيرين نمن يميز عن طيب خاطر بين الناجح والفاشل في القطاع العام الكثيرين نمن يميز عن طيب خاطر بين الناجح والفاشل في القطاع العام الكثيرين فمن يميز عن الإقرار والتسليم بأهمية تشجيع القطاع الخاص الوطني بل وضرورته . المدافعون عن القطاع العام يقولون للقطاع الخاص مرحبا بك في أي مجال جديد تريد أن الدخل في .

٣ ــ ملاحظتي الثالثة تتعلق بما الذين يريدون بيعه . ففي البداية كانوا يقولون لنا

إنهم لا يريدون بيعه بل يريدون فقط إصلاحه وترشيده ، ثم بدأوا يتكلمون عن يبع الشركات الخاسرة فقط ، ثم أصبح الكلام الآن عن بيع الخاسر والرابح باستثناء ما يسمونه « بالمشروعات الاستراتيجية » . فم هى يا ترى المشروعات الاستراتيجية في رأيهم ؟ الرجح أنّ تعريف المشروعات الاستراتيجية سيستقر في نهاية الأمر على أن يكون « كل مشروع لا يريد أحد شراءه » . فلا أظنهم سوف يعتبرون صناعة الأدوية مثلا صناعة استراتيجية حتى ولو أدى بيعها إلى حرمان قطاع كبير من المصريين من الدواء لعجزهم عن دفع ثمنه عندما يقوم الأجنبي بإنتاجه ، أو عندما تحل الواردات الأجنبية محل المنتج المحلى . وعلى أى حال فإن هذه الطريقة المخادعة في طرح القضية وعدم الافصاح عما تنوى الحكومة القيام به بالفعل ، لا تترك مجالا للشك في أنَّ هناك سوء نية ، وأن الحكومة لديها ما تحاول إخفاءه .

أما فيما يتعلق بما يجوز وما لا يجوز للحكومة أن تتملكه ، فالداعون إلى بيع القطاع العام في مصر كثيرا ما يتندّرون بملكية الحكومة لمحلات يعتبرون وظيفتها من التفاهة وحجمها من الصغر بدرجة لا تبرر انشغال الحكومة بها ، ويضربون لذلك أمثلةً كمحلات حكومية لبيع الأسماك أو بعض المأكولات الشعبية . وأنا أسأل هؤلاء بدورى هل لاحظوا عدد الناس الذين يلجأون الى هذه المحلات لأنها هي طريقهم الوحيد في الحصول على أي بروتين على الاطلاق ؟ وذلك لأنه ليس هناك تاجر من تجار القطاع الحاص يقبل أن يبيع لهم السمك بأسعار تتناسب مع دخولهم ؟ لنفرض أن مثل هذه المحلات يخسر لكى يأكل بعض الناس السمك ، فما العيب في ذلك وما المضحك فيه ؟

أريد أن أقارن بين هذه المحلات التي يشبعونها سخرية ومحلات أخرى تحظى بالطبع باعجابهم واحترامهم كمحلات الهامبورجر أو الومبي مثلا ، المملوكة للقطاع الخاص بتوكيل من شركة أجنبية . هذه المحلات تحظى بإعجابهم لأكثر من سبب ، ولكن أهم سبب هو أنها تحقق ربحا وأن

معدل العائد منها مرتفع . ولكن لنفرض أنني قلت لهم إنني أريد أن أحسب الربح والخسارة ومعدل العائد بطريقة مختلفة بعض الشيء ، تأخذ في اعتبارها مثلا أن الخبز الذي يصنع منه سندوتش الهامبورجر ليس خبزا بل هو أقرب إلى شيء كغزل البنات الخالي من أي غذاء ، وأن ما يوضع فيه ليس لحما بل شيئا يشبه اللحم وليس كذلك ، وأن الصلصة التي توضع فيه ولها شبه بالطماطم لا علاقة في الحقيقة بينها وبين الطماطم . إذا أخذنا كل هذا في الاعتبار وجدنا أن صاحب المحل يكسب والمستهلك يخسر ، وأن سبب الربح ليس أكثر من استعباط المستهلك واستغفاله ، فما هو فضل هذه المحلات التي تعتبر رابحة ، على محلات القطاع العام التي تعتبر خاسرة ، والتي تعطى للناس غذاء حقيقيا بسعر معقول ؟ وإذا افترضنا أن مدير محل الأسماك المملوك للقطاع العام يحصل على بعض السمك لنفسه دون وجه حق لأنه ليست هناك رقابة كافية عليه ، فلماذا نعتبر هذا أشنع وأفظع مما يتعرض له المستهلك والعامل من استغلال ونصب يوميا في كثير من محلات القطاع الخاص ؟ أم أن النصب والاحتيال يجب أن يكونا على الطريقة الأمريكية حتى يتمتعا بالرُضا

الذين يتكلمون عن بيع القطاع العام نادرا ما يفصحون عن شخصية المشترى ، هل هو مصرى أم أجنبى ؟ وهل هم يريدون التراجع عن إجراءات التأميم فقط أم عن إجراءات التمصير أيضا ؟ هل هو رجوع إلى ما قبل ١٩٦١ أم إلى ما قبل ١٩٥٦ ؟ إنى لا أشعر بأى انزعاج إذا علمت مثلا أن فندقا مملوكا للقطاع العام قد بيع للقطاع الخاص المصرى بنسبة مثلا أن فندقا مملوكا للقطاع العام قد بيع للقطاع الخاص المصرى بنسبة اذا علمت أنه بيع لشركة فنادق أجنبية . ولا يعود الإنزعاج لأسباب اقتصادية فقط تتعلق بتحويل الأرباح إلى الخارج أو استيراد ما يحتاجه الفندق من الخارج مدلا من شراء منتجات علية ، أو بتوفير فرص للعمالة المصرية أو تدريبهم على الإدارة أو بالتهرب من دفع الضرائب . . الخ . بل

يتعلق الانزعاج بأسباب ثقافية وحضارية أيضا لما يعنيه دخول المستثمر الأجنبى فى مثل هذه الحالات من « تلوث ثقافى » ( سأضرب مثالا واحدا بسيطا لتوضيح ما أعنيه بالتلوث الثقافى يتعلق بالعبث بلغتنا القومية : فى القاهرة فندقان يحملان اسم هيلتون أحدهما اسمه النيل هيلتون والآخر رمسيس هيلتون ، ففى الحالتين بدلا من أن ينسب رجل الأعمال الأمريكى اسمه الى نهر النيل أو الى الملك رمسيس ، نسب نهر النيل واسم رمسيس العظيم الى اسم المغامر الأمريكى ) .

وهل الأجنبى الذى سيسمح له بالشراء متى دفع القيمة الواجبة يشمل الإسرائيليين أيضا ؟ ألسنا مرتبطين مع اسرائيل بمعاهدة تمنع التمييز بينهم وبين سائر الأجانب فى المعاملة ؟ وهل سيسمح للإسرائيليين فى هذه الحالة ، سواء اشتروا الصناعة باسم شركة اسرائيلية أو شركة وكيلة عنها بشراء الأرض التى يقوم عليها المصنع والمحيطة به أيضا ؟ وهل أخذنا من الاحتياطيات ما يمنع ذلك ؟ وهل سيجرى التمييز هنا أيضا بين أرض الستراتيجية » وأرض « غير استراتيجية » ؟

٦ ــ ملاحظتى الأخيرة تتعلق بشرعية قرار البيع أى من الذى من حقه أن يتخذ قراراً ببيع القطاع العام أو عدم بيعه ؟ أليس من البديهى أن قرارا بهذه الخطورة يجب ألا يتخذ إلا من حكومة منتخبة انتخابا حرا ؟

إن قرارات التأميم التى صدرت فى ١٩٦١ وإن لم تتخذها حكومة انتخبت انتخابا حرا كانت أكثر شرعية من أى قرار يمكن أن تتخذه الحكومة المصرية الحالية إذ أن الحكومة التى اتخذت قرارات ١٩٦١ كانت هى الحكومة التى طردت الملك وأممت قناة السويس وأخرجت الانجليز .

كان مصطفى النحاس أيام الاحتلال الانجليزى يصر دائما على أنه ليس من حق أى حزب أن يفاوض الانجليز على الجلاء غير حزب الأغلبية وألا يفاوضهم رئيس الوزراء إلا إذا كان زعيما للأمة . وأعتقد أن من حقنا أن نطالب بمثل هذا فيما يتعلق باتخاذ قرار بيع القطاع العام والمفاوضة مع صندوق النقد الدولى . فالموضوع الجلاء . فلا

يجوز في نظرى أن تتخذ حكومتنا قرار البيع حتى يصبح رئيسها زعيما للأمة . بل ان قضية الجلاء كانت تتعلق بما إذا كنا سننجح أو لا ننجح في تحسين موقف معين انتقالا من وضع مستقر هو الاحتلال الى وضع يتفق الجميع على أنه وضع أفضل وهو الجلاء . أما بيع القطاع العام فيتعلق بتغيير الحال إلى وضع يزعم الكثيرون أنه وضع أسوأ من الوضع الراهن . فقرار بيع القطاع العام هو في نظر الكثيرين وأنا منهم هو أشبة ، ليس بالفشل في إخراج المحتل ، بل أشبه بدعوة المحتل إلى المجيء لاحتلال أرضك . وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن هذا البيع إذا تم بالجملة ، على النحو المقترح الآن ، لن يغفر التاريخ لمن تجرأوا ووافقوا عليه كما أنه لم يغفر للخديو توفيق ترتجيبه بجيوش الاحتلال .

### ( ٣ ) جناية المثقفين المصريين على القطاع العام

الحملة التي تشنها الحكومة المصرية في الوقت الحاضر من أجل تهيئة الأذهان لقبول بيع القطاع العام ، أو يبع وحدات كثيرة منه ، تجرى وسط ستار كثيف من الدخان يُثار بغرض تشويه الرؤية ، حتى يتم البيع بأقل مقاومة ممكنة . هذا الستار الكثيف من الدخان يتكون من مجموعة ضخمة من المغالطات تروّج لها وسائل الإعلام ويشترك فيها مع الأسف بعض من صفوة اقتصاديهنا .

من هذه المغالطات القول بأن العالم كله يبيع القطاع العام لأنه اكتشف فجأة أنه غير كفء ، وأن القطاع الحاص أكثر كفاءة ، ومنها أن الاتحاد السوفيتى يتحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية ، بسبب اكتشافه ، فجأة أيضا ، وبعد سبعين عاما من العيش في ضلال ، أن القطاع الحاص أفضل من العام . ومنها أن أوروبا الشرقية قامت بثوراتها مؤخرا بسبب اكتشافها لنفس الخطأ .

من المغالطات بالطبع ما يتعلق بالاقتصاد المصرى ، كالقول بأن متاعب الاقتصاد المصرى سببها اتساع القطاع العام ، والقول بأن القطاع العام فى مصر يخسر لأنه مملوك للحكومة ، والقطاع الخاص يكسب لأنه مملوك للأفراد . وسأحاول أن أوضح بإيجاز شديد بعض الأخطاء التي يقع فيها المروّجون لهذه المغالطات .

ففيما يتعلق بالاتحاد السوفيتي ، أعتقد أنَّ الحقيقة هي أن الاتحاد

السوفيتى وصل فى نموه إلى مرحلة أصبح فيها ارتفاع معدل النمو يتطلب اتباع كثير من أساليب القطاع الخاص ، والاعتماد بدرجة أكبر على مؤشرات السوق ، بل والتخلص من الملكية العامة فى بعض الحالات . ولكن هذا لا ينفى أن الملكية العامة ، ونظام التخطيط ( الذى يراد منا أيضا أن نتخلى عنه ) هما اللذان نقلا الاتحاد السوفيتى من دولة متخلفة إلى دولة صناعية عظمى . ومحاولة إيهامنا بأننا يجب أن نتجلى عن القطاع العام لأن الاتحاد السوفيتى بدأ يضيّق من نطاقه بعد نصف قرن على الأقل من التنمية الناجحة ، هى محاولة للقياس بين حالتين هما من الاختلاف بدرجة تمنع هذا القياس .

أما عن بقية دول أوروبا الشرقية ، فقد ثارت ، فيما أرى ، على الديكتاتورية وعلى التبعية للاتحاد السوفيتي وليس على القطاع العام . واتجاهها الى الاعتاد الأكبر على قوى السوق وتقليص دور القطاع العام يرجع إلى أنها تواجه مرحلة من مراحل النمو الاقتصادى تختلف تماما عن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصرى .

أما القول بأن هناك اتجاها في العالم كله نحو « التخصيصية » ، أى نحو التحول من القطاع العام الى الخاص ، فهو صحيح ، ولكن الخطأ هو أن نتصور أن سبب هذا هو أن الاقتصاديين أو الحكومات قد اكتشفوا فجأة أن القطاع الخاص أفضل من العام ، فهذا هو ماتريد الشركات اللولية العملاقة أن يعتقده الناس . بل السبب هو أن هذه الشركات تقوم بمحاولة اكتساح وسيطرة شاملة على الأصول التي تملكها الحكومات من أجل توسيع نطاق عملياتها ومضاعفة أرباحها . وإذا كان هذا التحول لا يزعج كثيرا في حالة الدول الصناعية المتقدمة ، بسبب ما بلغته شعوب هذه الدول بالفعل من الرفاهية ، فلا يعتبر تخفيض مستوى الرفاهية لنسبة معينة من السكان أمرا بالغ الإزعاج ( وإن كان جديرا بالإزعاج بالفعل في بعض الحالات حتى في هذه الدول ) وبسبب أنّ حكومات هذه الدول الضعفاء اقتصاديا ، إذا كان الأمر كذلك في الدول الصناعية المتقدمة ، فإنه على الضعفاء اقتصاديا ، إذا كان الأمر كذلك في الدول الصناعية المتقدمة ، فإنه على

العكس من ذلك فى دول العالم الثالث ، إذ أن الاستسلام فى هذه الدول لهذا المخطط هو أمر بالغ الخطورة لسبب بسيط ، هو أن فقراءنا لم تعد لديهم إمكانية للتضحية بأكثر مما ضحوا به من أجل أن تزيد هذه الشركات من أرباحها .

أما القول بأن غلبة القطاع العام هي السبب في ضعف أداء الاقتصاد المصرى ، فإنه من أكثر المقولات بعداً عن الحقيقة . وإذا كان علم الاقتصاد يمكن أن يُستخدم بفعالية ونجاح للترويج لمثل هذا القول فإنه يستحق بلا شك أن يكون علما سيء السمعة . فخلال الثلاثين عاما التي انقضت على تأميمات ١٩٦١ ، مرّ الاقتصاد المصري بفترات أداء باهر ، وفترات أداء تعس للغاية ، دون أن يكون لهذا أو ذاك أدنى علاقة تذكر بما إذا كانت ملكية المشروعات عامة أو خاصة . ففي الفترة ٦١ ـــ ١٩٦٥ شهد الاقتصاد المصرى فترة أداء باهر ، من أية زاوية نظرنا ، وكان ذلك في ظل قطاع عام قوى . ثم مر بفترة أداء تعس للغاية في العشر سنوات التالية [ ٦٥ ــ ١٩٧٥ ] ، في ظل قطاع عام قوى ، ولكن أيضا في ظل حروب متتالية وفي ظل إغلاق قناة السويس وضياع سيناء ، وفقدان البترول والسياحة . ثم شهد الاقتصاد المصرى فترة ازدهار وانتعاش ، من حيث ارتفاع معدلات النمو ، التي استمرت نحو عشر سنوات [ ٧٥ ــ ١٩٨٥ ] ، دون أن ينخفض نصيب القطاع العام في الانتاج انخفاضا ملحوظا ، وكان هذا الانتعاش راجعا في الأساس لارتفاع أسعار البترول وعودة قناة السويس وتدفق تحويلات المهاجرين. ثم دخل الاقتصاد فترة تدهور شديدة منذ ١٩٨٥، لا زالت مستمرة حتى الآن ، بسبب انخفاض أسعار البترول وتراكم أعباء الديون ، مما لا يمكن تفسيره بالدور الكبير أو الصغير للقطاع العام.

فإذا صرفنا النظر عن معدلات نمو الدخل القومى ، ومدى ارتفاعها أو انخفاضها ، وركزنا النظر على بنيان الاقتصاد أو هيكله ، ومدى توازنه أو اختلاله ، نجد أن الدور الناصع للقطاع العام يظهر بمنتهى الوضوح . فتكاد تكون كل مظاهر الصحة في الاقتصاد المصرى سببها القطاع العام ، وكل مظاهر المرض سببها فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص دون إخضاعه للضوابط الضرورية .

فالقطاع العام الصناعي هو الذي وفر ويوفر السلع الأساسية للناس ، وهو المنتول عن معظم وهو الذي يخلق أكبر فرص للعمالة داخل القطاع المنظم ، وهو المستول عن معظم صادراتنا الصناعية ، وعن أكبر قدر من الإحلال محل الواردات . أما اختلال ميزان المدفوعات فلا يسأل عنه القطاع العام بقدر ما يسأل عنه القطاع الخاص التجاري الذي يغرق السوق بالواردات ، والقطاع الخاص الزراعي والصناعي الذي لم يحقق الآمال المعلقة عليه منذ ١٩٧٤ في أن يغنينا بإنتاجه عن جزء كبير من الواردات ، والقطاع الخاص الأجنبي الذي يستورد أكثر مما يصدر ، ويحول من العملات الأجنبية الى الخارج أكثر مما يجلب . وأما اختلال موازنة الحكومة ، فلا يسأل عنها القطاع العام الذي يستد ما عليه من ضرائب بل القطاع الخاص الذي

نعم هناك شركات عامة خاسرة تتحمل عبثها الدولة ، ولكن من المهم جدا أن نعرف أسباب الخسارة في كل حالة على حدة . وإني أشك جدا في أن تكون هناك حالات كثيرة سبب الخسارة فيها هو نظام الملكية . قد يكون السبب في كثير من الأحيان نظام الإدارة أو نظام الحوافز ، أو ما تفرضه الحكومة على القطاع العام من قيود تتعلق بالأسعار أو بالعمالة ، بل كثيرا ما يكون سبب الخسارة منافسة غير مشروعة من القطاع الخاص الأجنبي ، أو منافسة من الواردات ترجع إلى تمييز غير عادل في المعاملة الجمركية . إذا وجدنا بعد دراسة كل حالة على حدة أن هناك من شركات القطاع العام ما يخسر بسبب نظام الملكية فلا مانع من بيعه ، ولكن حتى في هذه الحالة يجب أن نتأكد من أنها لا تقوم بسد حاجة عامة لن يقوم بتلبيتها القطاع الخاص ، وألا تكون تلبية هذه الحاجة مبررا كافيا لتحمل هذه الخسارة .

إذا كان هذا هو ما أعتقده فلا عجب أننى أصبت بدهشة عظيمة عندما طالعت في جريدة الأهرام [ ١٩٩٠/٤/٣٠] مقالا لاقتصادى مصرى كبير، هو بلا شك من ألمع وأقدر أساتذة الاقتصاد في مصر ( الدكتور سعيد النجار) يحمل عنوان « القطاع العام وأزمتنا الاقتصادية » ويتضمن درجة من الظلم في الحديث عن القطاع العام المصرى لم أكن أتصور أن من المكن أن تصدر

عن أستاذ هو على هذا القدر من العلم بالنظريات الاقتصادية والاقتصاد المصرى في نفس الوقت . وقلت لنفسى آسفا « ها هو ذا دليل جديد على السهولة التي يكن أن يستخدم بها علم الاقتصاد للتدليل على عكس الحقيقة تماما » . وها هو ذا أيضا دليل جديد على أن الحس الفطرى للرجل العادى وغير المثقف ، ورؤيته البسيطة وغير المعقدة للأمور ، إذا اقترنت بالحياد وعدم التحيز ، قد يكونا أقرب إلى الحقيقة بكثير من كتابات المثقفين .

فهل يعقل أن يذهب منصف إلى القول بأن:

« الاقتصاد المصرى يعانى حاليا من أربع مشكلات أساسية وهى التضخم والبطالة والعجز المزمن الحاد فى ميزانية المدفوعات والمديونية الخارجية الثقيلة . والنقطة التى ينبغى أن تستقر فى الذهن هى أن القطاع العام مسئول الى حد كبير عن كل مشكلة من هذه المشكلات » ؟ .

لقد قفزت إلى ذهنى على الفور ، لدى قراءة هذا الكلام ، القصة الشهيرة عن الذئب والحمل . الحمل لم يشرب من ماء البئر أصلا والذئب مصرّ على اتهامه بتلويثه ، فإن لم يكن هو فلابد أنه أبوه وإن لم يكن أبوه فلابد أنه جده ! والغريب في مقال الدكتور سعيد النجار أنه لم يتهم القطاع العام أيضا بأنه المسئول عن التزايد السريع في السكان وأنه هو المسئول أيضا عن اتفاقية كامب ديفيد المشئومة ، وعن هجرة اليهود السوفيت إلى فلسطين !

فالرجل العادى البسيط وغير المثقف يفكر بالطريقة البسيطة الآتية: القطاع العام نما وترعرع في الستينات ، ثم بدأ يتعرض للإهمال وسوء المعاملة منذ تدشين سياسة الانفتاح في أوائل السبعينات ، فإذا كان القطاع العام مسئولا عن شيء سيء فالأرجح أن يكون هذا الشيء السيء قد ظهر في الستينات ، بدرجة أكبر منه في السبعينات والثانينات ، بعد أن اتجهت السياسة الاقتصادية الى تشجيع القطاع الحاص المصرى والأجنبي ، ولو على حساب القطاع العام .

ولكن الرجل العادى وغير المثقف يعرف أيضا ، كجزء من معلوماته العامة ، ومن ذكرياته الشوخصية إن كان قد جاوز الأربعين من العمر ، أنه حتى نهاية الستينات لم يكن معدل التضخم في مصر شيئا يذكر ، ولم تكن هناك بطالة

تذكر (عدا بالطبع البطالة المقنعة الخالدة) وقد يعرف أيضا أن المديونية الخارجية عندما مات عبد الناصر في ١٩٧٠ كانت تافهة للغاية إذا قورنت بديوننا الحالية ، وأن عجز ميزان المدفوعات كان أيضا أخف بكثير منه الآن رغم أنه في ١٩٧٠ كانت قناة السويس مغلقة ، وبترول سيناء في يد اسرائيل ، والسياحة شبه متوقفة ، والغرب والمؤسسات الدولية ممتنعين تماما عن مد يد المساعدة لمصر . إذا كان الأمر كذلك فبأى حق يأتى مثقف وأستاذ اقتصاد كبير ليقول لنا أن القطاع العام هو المسئول عن البطالة والتضخم وعجز ميزان المدفوعات والمديونية الثقيلة ؟

لن أحاول أن أرد على مقال د . سعيد النجار نقطة نقطة ، بل سأختار نقطتين أو ثلاث من مقاله تمثل طريقته في تناول الأمر ..

فى كلامه عن مسئولية القطاع العام عن سوء أداء الصادرات يقول الدكتور النجار بالنص:

« القطاع العام مسئول عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات . وتتضح الصلة بين الاثنين إذا عرفنا أن القطاع العام يمثل نحو ٨٠٪ من صادراتنا السلعية وما يقرب من هذه النسبة من وارداتنا . إذا استبعدنا الصادرات البترولية نجد أن أهم ما يميز صادراتنا السلعية منذ أن تحكم فيها القطاع العام هو الركود المقيم » .

وسوف أحتكم هنا للمنطق البسيط لدى القارىء غير المتخصص في الاقتصاد . لنفرض أن لدينا قطاعين : قطاعا يصدر ١٨٠ ٪ من إجمالي الصادرات ، والآخر يصدر الـ ٢٠ ٪ الباقية . ولنفرض أنك غير راض عن حجم الصادرات بصفة عامة . فعلى من تقع المسئولية الكبرى : القطاع الذى يصدر ١٨٠ ٪ أم ذلك الذى يصدر ٢٠ ٪ ؟ . بعبارة أخرى ، لنفرض أن لديك بعض السلع التى تعتقد أنه كان علينا تصديرها ولكننا فشلنا في ذلك فلم نصدرها ، فهل نلقى باللوم على القطاع الذى نجح في تصدير ١٨٠ ٪ من إجمالي صادراتك لأنه هو الذى « يتحكم » في الصادرات ؟ أم على القطاع الذى لم يصدر أكثر من ٢٠ ٪ الذى « يتحكم » في الصادرات ؟ أم على القطاع الذى لم يصدر أكثر من ذلك ؟ الدكتور سعيد على أساس أنه كان يمكنه على الأرجح تصدير أكثر من ذلك ؟ الدكتور سعيد

النجار يفضل أن يلوم القطاع العام لهذا السبب بالضبط: أنه يصدر ٨٠٪ من صادراتنا السلعية!!

نفس المنطق يتبعه الدكتور سعيد النجار فى الحديث عن البطالة ، فعلى حد قوله : « القطاع العام مسئول الى حد كبير عن البطالة . لبيان الصلة بين الاثنين ينبغى أن نعرف أن القطاع العام يمتص نحو ٧٠ ٪ من مجموع الموارد الاستثارية فى مصر . فى هذه الظروف فإن قدرة الاقتصاد المصرى على توفير فرص العمالة المنتجة تتوقف الى درجة كبيرة على مدى سلامة الاستثارات فى القطاع العام والواقع أنها أبعد ما تكون عن السلامة » .

لنضرب الصفح أو لا عن كلمة « يمتص » التي يستخدمها الدكتور سعيد ليوحي للقارىء بأن القطاع العام يرتكب شيئا أقرب إلى « مص الدم » منه إلى أي شيء آخر ، بينا يتعلق الأمر بالقيام باستثارات وليس بمص دم ، وكان من الممكن جدا أن يستخدم لفظاً محايداً مثل « تحقيق » أو « القيام » بـ ٧٠ ٪ من الاستثارات وهما لفظان أقرب إلى تأدية المعنى . بصرف النظر عن هذا ، نجد أن المنطق هنا هو نفس المنطق المستخدم في الكلام عن الصادرات . فالقطاع العام مسئول عن البطالة لأنه مسئول عن ٥٠ ٪ من الاستثارات التي تخلق فرص عمالة للناس ، والقطاع الخاص غير مسئول عن البطالة مسئولية كبيرة لأنه لا يستثمر إلى ٣٠ ٪ من إجمالي الاستثارات !

المنطق البسيط يقول لنا أن الذي يستثمر «يوظّف الناس » وأن الذي يحرمهم من فرص العمالة هو الذي لا يستثمر ولكن الأمر معكوس هنا : فالقطاع العام مسئول عن البطالة لأنه أكبر مستثمر والقطاع الخاص غير مسئول لأنه لم يستثمر أموالا كثيرة !

لا أحد ينكر أن هناك الكثير من المتبطلين بطالة مقنعة في القطاع العام ، وهو تعبير آخر عن انخفاض الانتاجية ، ولكن الوصف الصحيح لهذا ليس هو القول بأن القطاع العام لم يوظف الناس بل القول بأنه لم يستغل كل طاقاتهم . وإذا كان القطاع الخاص ، الوطني والأجنبي ، لم يستوعب خريجي الجامعات في أعمال ، لا منتجة ولا غير منتجة ، كا ظلت الحكومة تأمل منذ ١٩٧٤ ،

فاضطرت الحكومة والقطاع العام الى استيعابهم فى أعمال بعضها منتج وبعضها غير منتج ، فمن المسئول عن ذلك : القطاع الذى وظّف أم القطاع الذى لم يوظف ؟

قد يقول د . سعيد أن الذى قصدته هو أن القطاع العام مسئول عن الجزء الأكبر من الاستثار ، ولكن عائده على الاستثار منخفض جدا ، وهذا يؤدى الى انخفاض معدل نمو الناتج القومى ، وهذا بدوره يؤدى الى ارتفاع معدل البطالة ، أى « ضعف القدرة على استيعاب الوافدين الى سوق العمل » فالخطوات المنطقية هنا هى كالآتى :

١ ملكية الدولة لمشروعات القطاع العام تؤدى الى انخفاض العائد على رأس
المال المستثمر في هذه المشروعات .

٢ ــ وانخفاض هذا العائد يؤدى الى انخفاض معدل نمو الناتج القومي .

٣ ـــ وانخفاض معدل نمو الناتج القومي يؤدي الى ارتفاع معدل البطالة .

والنتيجة التى تترتب على منطق الدكتور سعيد هنا هى أنه إذا أردت أن تعالج البطالة فلتتخلص من الملكية العامة للمشروعات ولتبعها للأفراد ، مصريين وأجانب ، فإذا فعلت ذلك فستسير الأمور بالطريقة العكسية ويتحقق المرغوب فيه . الملكية الخاصة للمشروعات ستؤدى الى ارتفاع معدل العائد منها ، وارتفاع العائد سيرفع معدل نمو الناتج القومى ، وارتفاع معدل نمو الناتج سيخفض معدل البطالة .

ولكن في كل خطوة من هذه الخطوات الثلاث مغالطة يسهل على أي اقتصادي اكتشافها بقليل من التروى:

١ ــ فقد يكون انخفاض العائد صفة لبعض المشروعات العامة دون غيرها ، وهذه بالطبع هي الحقيقة . وقد يكون انخفاض العائد في معظم هذه المشروعات راجعا لأسباب لا علاقة لها بملكية الدولة لها . كما سبق أن أشرت في بداية هذا الفصل ، وهذا هو ما أعتقده ولا يصعب التدليل عليه .

٢ ـ وقد يكون تأثير انخفاض هذا العائد في تلك المشروعات القليلة جدا ( إن وُجدت ) التي يرجع انخفاض العائد فيها الى نظام الملكية العامة ، قد يكون هذا التأثير على انخفاض معدل نمو الناتج تافها جدا ، بالمقارنة بمؤثرات أخرى في غاية الأهمية ، من انخفاض سعر النفط ، إلى انخفاض إنتاجية العمل ، إلى ميل القطاع الخاص إلى الاستثار في فروع قليلة العائد وضعيفة الأثر في حفز مشروعات أخرى للوجود والنمو ، إلى أخطاء السياسة الاقتصادية بصفة عامة ، الى عشرات الأسباب الأخرى التي لا يمت أكثرها من قريب أو بعيد إلى نظام الملكية العامة للمشروعات .

۳ ـ وقد یکون انخفاض معدل نمو الناتج ذا أثر ضعیف فی تخفیض معدل استیعاب العمالة بسبب ارتفاع کثافة رأس المال بالنسبة للعمل ، أی أن من الممکن حتی فی الحالات التی یؤدی فیها بیع المشروع الی القطاع الحاص الی ارتفاع معدل العائد ومن ثم الی ارتفاع معدل نمو الناتج القومی ، ألا یؤدی ذلك إلی أثر یذكر ( بل قد یؤدی إلی أثر سلبی ) علی درجة استیعاب العمالة .

إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يكاد يبقى أى أثر سلبى يذكر لنظام الملكية العامة على مستويات العمالة والبطالة . بل يظهر أن العكس هو الأقرب إلى الصحة كما سبق أن بينت ، وهو أن الملكية العامة لمشروعات القطاع العام ساهمت فى تخفيف حدة البطالة ، وأن الأرجح أن يرتفع معدل البطالة إذا حدث وبيعت مشروعات القطاع العام للقطاع الخاص .

على أن كل هذا شيء ، والقول بأن القطاع العام هو المسئول عن تفاقم مشكلة المديونية شيء مختلف تماما . فهنا يكاد المرء ألا يصدق عينيه إذ يقرأ هذا الكلام . لقد كنت أظن أن المسئول الأول عن تفاقم مشكلة المديونية هو الرئيس السادات ، وألفت كتابا بأكمله لإثبات صحة هذه الحجة ، فإذا بى الآن أقرأ أن المسئول عنها هو القطاع العام . ولماذا يا ترى ؟

الدكتور سعيد يقول أن ٦٠٪ من هذه الديون ترجع إلى «تمويل البنية الأساسية وواردات القمح والديون العسكرية وديون قطاع البترول ، ولكن

إذا استبعدنا كل هذه الديون نجد أن قطاع الأعمال العام مسئول عن نحو ٢٠ مليار دولار » .

والدكتور سعيد النجار لم يقل لنا بوضوح تام رأيه فى الـ ٦٠ ٪ الأولى . هل سيعتبر القطاع العام مسئولا أيضا عن الديون العسكرية وواردات القمح وديون قطاع البترول ؟ إنى بصراحة لا أستبعد منه ذلك بعد أن قرأت ما قرأت . فمن الممكن مثلا أن يقول أن الجيش قطاع عام وأنه هو الذى استورد الأسلحة ، بدلا من أن يقول أن السادات هو الذى سمح باستيراد سلاح لسنا فى حاجة إليه مادامت حرب أكتوبر هى ، على حد قوله « آخر الحروب » . ومن الممكن أن يقول أيضا أن الواردات الكبيرة من القمح ، سببها فشل الزراعة المصرية وأن الزراعة المصرية ولو أنها قطاع خاص إلا أن الحكومة تتدخل بشدة فيها ، والحكومة قطاع عام ، ومن ثم فإن القطاع العام هو المسئول عن ارتفاع واردات القمح أيضا .

لا أستطيع أن أقطع بما إذا كان د . سعيد يقر هذا الكلام أو لا يقره ، ولكن من المؤكد أنه يريد أن يقول أن القطاع العام مسئول على الأقل عن « نحو عشرين مليار دولار » من إجمالي ديون مصر الخارجية ولكنه لم يبين لنا مم تتكون هذه العشرون مليارا من الدولارات ، ولم يبين لنا لماذا بلغت ديون قطاع الأعمال العام هذا القدر في مطلع التسعينات ، أي بعد ١٦ عاما من تدشين سياسة الانفتاح ، بينا لم تزد هذه الديون على ٢,١ مليار عند وفاة عبد الناصر ؟ وهل لسياسة الانفتاح أي أثر على زيادة ديون القطاع العام بهذا القدر ؟

يقول الدكتور سعيد النجار قرب نهاية مقاله :

« ان الطبقات المطحونة ازدادت طحنا في ظل سيطرة القطاع العام » وهي عبارة حظها من المنطق هو مثل حظ العبارة الآتية :

« از دادت النار اشتعالاً فى ظل قيام رجال المطافىء بإطفائها » فقد تكون العبارة صحيحة ، ولكن از دياد اشتعال النار ليس هو من عمل رجال المطافىء بل على الرغم منه . كذلك فإن تدهور أحوال الناس فى ظل سيطرة القطاع العام على جزء كبير من سوق العمالة وعلى الاستثار والتصدير لم يحدث

بسبب هذه السيطرة بل على الرغم منها . ومنطق الدكتور سعيد النجار يؤدى بنا الى شيء يشبه جدا القول بأن أفضل طريقة لإطفاء النار هو التخلص من رجال المطافىء .

لا أظن أن الدكتور سعيد النجار سوف يعبأ كثيرا بهذا الرد على مقاله . ذلك أن وجهة نظره تتمتع بتأييد رجال عظام منتشرين في كافة أنحاء الأرض من واشنطن في الغرب إلى سيول في الشرق ، ومن بينهم اقتصاديون وأساتذة كبار ، بعضهم حاصل على جائزة نوبل . وقد تبين لى منذ بضع سنوات ، لدهشتى الشديدة ، أنه حتى هؤلاء الأساتذة العظام مستعدون لأن يغضوا البصر عن أى هفوة في المنطق إذا كان الاتجاه الفكرى مصادفا لهواهم ، وهؤلاء هم بالضبط المولعون بنعت كل من يعارضهم في الرأى بالتزمت ، والتحجر الأيديولوجي .

### ( £ ) هؤلاء الاقتصاديون العظام وأدلتهم القاطعة

جاء إلى مصر مسئول كبير بالبنك الدولى ، هو أيضا إقتصادى مصرى ، وألقى محاضرة حولى أثر سياسات البنك الدولى وصندوق النقد على الفقراء ومحدودى الدخل فى أفريقيا . وعلى الرغم من أن المحاضرة تتكلم عن أفريقيا ، وأن المحاضر قال أنه لن يتكلم عن مصر لأنها تخرج عن دائرة اختصاصه ، فإن المحاضرة كانت تهدف بالطبع إلى إقناع الرأى العام المصرى بضرورة تطبيق ما يشير به الصندوق والبنك فى المفاوضات التى تجرى حاليا على قدم وساق بينهما وبين الحكومة المصرية .

كان أكثر ما لفت نظرى فى المحاضرة ليس تشخيص المحاضر لأسباب الأزمة وطريقة العلاج ، إذ لا يختلف هذا كثيرا عما سمعناه وقرأناه مرارا وتكرارا عن آراء صندوق النقد والبنك الدولى ، وإنما لفت نظرى تلك الثقة الرائعة بالنفس التى كان يتكلم بها المحاضر واللهجة الحاسمة التى تعكس إيمانا لا يتزعزع بصواب السياسة الاقتصادية التى يدعو إليها ، وكأنها بديهية رياضية أو نظرية من نظريات علم الطبيعة أو الكيمياء .

تأملته وهو يشرح بوجه متجهم المآسى التي تعرضت لها أفريقيا خلال الثمانينات ، ثم وهو يؤكد أن الدول الأفريقية التي طبقت نصائح الصندوق

والبنك نجحت فى تجاوز الأزمة ، بينا تفاقمت الأزمة فى الدول التى رفضت النصائح وزاد حالها سوءا . كان من الواضح أن الرجل لم يثر بباله قط احتال أن يكون البنك الدولى الذى ينتسب إليه مسئولا ولو إلى حد ما ، عن هذا الأداء البائس للدول الأفريقية ، إما لأنه لم يمنح قروضا أو معونات كافية ، أو لم يكن عادلا فى توزيعها بين الدول الأفريقية المختلفة حسب درجة الحاجة ، أو لم يوجه معوناته إلى أكثر المشروعات أهمية ، أو إلى أكثر الحكومات الأفريقية جدية أو أقلها فسادا ... الخ .

قلت لنفسى: أى نوع من الرجال هؤلاء الذين جاءوا إلينا للحديث باسم البنك الدولى وصندوق النقد ؟ ومن أين أتاهم هذا الإيمان القاطع بأنهم على صواب في مسائل لا تحتمل الجزم وتفتقر إلى أى دليل حاسم ؟ .

من الواضح ، حتى من مجرد النظر ، أنهم طراز خاص من الناس ، يمكنك أن تميزهم من بين آلاف من الناس ، أولا بأناقتهم الفائقة التي تشبه أو تفوق أناقة الدبلوماسيين ، ثم بإتقانهم التام للإنجليزية أو الفرنسية ، وبأدبهم الجم وحيطتهم في التعبير عن أرائهم فيما يمس أية حكومة من الحكومات . كلهم حصلوا على شهادات عالية من جامعات مرموقة في أوروبا الغربية أو أمريكا ، الأمر الذي لا يتاح عادة إلا لأبناء الطبقات العليا أو للنابغين من أبناء الطبقات الأكثر تواضعا . ولكن سواء كانوا في الأصل من هذه الطبقة أو تلك فإنهم بمجرد أن يلتحقوا بصندوق النقد أو البنك الدولي يتشابه سلوكهم مع سلوك أعلى الطبقات دخلا . فهم في حياتهم اليومية يتنقلون من سيارة فاخرة ، إلى فندق ضخم ، إلى صالة كبار الزوار في مطارات العالم الثالث ، إلى المقاعد الوثيرة في الدرجة الأولى بالطائرات ... الخ . إن هذا لا يجعلهم بالضرورة ينحازون ضد الفقراء ، ولكنه يترك أثرا لا شك فيه في نظرتهم إلى قضية الفقر في العالم الثالث. فهم ينفرون من أي تحليل لمشكلة الفقر يلقي بالمسئولية على آخرين ، غير الدول الفقيرة نفسها ، وهم على الأخص ينفرون من إلقاء المسئولية عن فشل التنمية في العالم الثالث على عاتق الدول المتقدمة الصناعية ، إذ أن هذا من شأنه بالضرورة أن يلقى ظلالا من الشك على العمل الذي يؤدونه . بل إنهم لا يميلون إلى التضخيم من مسئولية حكام العالم الثالث عن فقر شعوبهم . فالمشكلة في نظرهم ليست مشكلة استغلال أو قهر القوى للضعيف ، بل هي في الأساس « حماقة فنية » من جانب هؤلاء الحكام ، يمكن إصلاحها لو أن هؤلاء الحكام استمعوا لصوت العقل وطبقوا ما تقضى به المبادىء الاقتصادية الرشيدة ، ومن ثم تجدهم يبدون استغرابا شديدا من أن ما يدلون به من نصائح للحكومات لا يجد دائما أذنا صاغية .

على أنه حتى إذا حدث وتعرض أحد اقتصادين الصندوق أو البنك لأزمة ضمير ، بسبب الشك في طبيعة المصالح التي تقوم هاتان المؤسستان بخدمتها ، فإنه سرعان ما يزول قلقه ويهدأ باله عندما يرى ما يقابل به من حفاوة وتكريم حتى من جانب سياسين واقتصادين العالم الثالث أنفسهم . وهذا بدوره من السهل تفسيره . فسياسيو العالم الثالث يعرفون أهمية الرجل وأمثاله ، فعليهم في نهاية الأمر يتوقف حصول الدولة على القرض أو المنحة أو عدمه ، وهؤلاء السياسيون في حاجة على الدوام لمزيد من القروض لإخفاء تبديدهم لما حصوا عليه من موارد وقروض في الماضي . واقتصاديو العالم الثالث تخطف أبصارهم كل هذه الأبهة والفخامة التي تحيط برجال البنك والصندوق ، ومعظمهم بحلمون بالحصول على وظيفة بماثلة في الصندوق أو البنك تريحهم مما هم فيه من عناء ليس بالحصول على وظيفة بماثلة في الصندوق أو البنك ما يمنح الثقة بالنفس أكثر من الرخاء وبحبوحة العيش ، فإذا اعترى رجل البنك أو الصندوق أي شك في جدوى ما يقوم به سرعان ما تطمئنه الفكرة الآتية : إن عمله لا بد أن تكون له من الأهمية ما يتناسب مع ما يحصل عليه من مرتب .

الأهم من هذا كله أن هؤلاء الاقتصاديين ، بدون استثناء ، يتبنون فلسفة اقتصادية بعينها ، يؤمنون بها إيمانا لا يحتمل الشك ، وهى فلسفة الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة فى الاقتصاد . وقد يبدو مدهشا حقا ، هذا الإجماع الغريب على التمسك بفلسفة تعرضت للنقد طوال القرنين الماضيين ، ولا تقوم فى الحقيقة على أدلة علمية بل على تفضيلات سياسية ، نجحت فى بلاد وفشلت فى أخرى ، ولم تصبح الدول الكبرى دولا كبرى إلا باتباع السياسة المناقضة لها ، وحتى بعد أن أصبحت دولا كبرى لم تتورع عن الخروج عليها كلما

رأت ذلك فى صالحها ، فتفرض الحماية لصناعاتها ضد السلع المستوردة ، وتضحى بقانون العرض والطلب فى سبيل دعم مزارعيها ... الح

لا يمكن تفسير هذا الإجماع الغريب بأن إقتصاديق البنك والصندوق قد تخرجوا كلهم من جامعات الدول الرأسمالية ، فى أوروبا الغربية أو أمريكا ، فقد تخرج من نفس هذه الجامعات كثيرون ممن يتبنون فلسفة إقتصادية مغايرة . وإنما تفسيره هو أن الإيمان بالحرية الإقتصادية هو العقيدة الوحيدة التي توفر لهم الإطمئنان إلى جدوى وسلامة ما يؤدونه من عمل . فهم يعملون في مؤسستين تقومان في الواقع بخدمة مصالح الدول الكبرى وشركاتها ، وهذه المصالح لا يخدمها في دول العالم الثالث إلا تبنى هذه الدول لمبدأ الحرية الإقتصادية . ومن ثم فإن اشتغال اقتصادى لا يؤمن بالحرية الاقتصادية في البنك أو الصندوق لا بدأ يعرضه لمشكلة ضمير ليس من السهل حلها .

\*\*\*

عندما جاء دور الحديث عن أثر سياسات الصندوق والبنك على الفقراء ، أشار المحاضر إلى أنه ليس هناك للأسف بيانات كافية تبين ما إذا كانت نصائح الصندوق والبنك قد أفادت الفقراء أم أضرت بهم . فهؤ لاء الاقتصاديون حريصون ، بحكم تدريبهم العلمى الصارم ، على ألا يُصدروا أحكاما إلا بناء على أرقام وبيانات دقيقة ، ولا يكتفون بالاعتاد، على الملاحظات العابرة أو على ما قد يشاهدونه من مظاهر الفقر في الطريق العام . والأرقام والبيانات المتعلقة بدرجة الفقر و توزيع الدخل ليست من البيانات المتوفرة لأسباب مجهولة . من الغريب إذن ، رغم هذه الدقة العلمية ، أن يلجأ المحاضر قرب نهاية حديثه إلى الإشارة إلى تجربة كوريا الجنوبية ، والقول بأن نجاحها الاقتصادى الباهر كان نتيجة اتباعها لسياسات تتفق مع فلسفة الصندوق والبنك ، وعلى الأخص سياسة الانتاج من أجل التصدير . ذلك أنه بهذا يكون قد تغاضى عن كل العوامل الأخرى المحتملة التي قد تكون هي المسئولة عن نجاح كوريا ، كتقاليد شعبها ، وظروفها التاريخية الخاصة بل وارتفاع درجة تدخل الدولة في اقتصادها مما لا يتفق مع مبادىء الصندوق والبنك . وهكذا تجد نفسك عديم الحيلة مع اقتصاديي البنك

والصندوق ، إذ أنه إذا كانت القضية المطروحة ضد رأيهم أصروا على ألا يصدروا حكما فيها حتى تتوافر البيانات الدقيقة ، وإذا كانت في صالحهم قنعوا بأدلة تتعارض مع أبسط قواعد الاستدلال المنطقي .

على أن الإنصاف يقتضى أن نقول أن اقتصاديى البنك والصندوق يعترفون أحيانا بأن سياساتهم قد تضر ، في حالات قليلة بعدد قليل من الفقراء . ولكنهم مطمئنون إلى أن هذا إذا حدث فإنه يحدث في المدى القصير فقط وسوف يزول في المدى الطويل . وحتى إذا كان من شأنه الاستمرار في المدى الطويل فإن من الممكن للحكومة المعنية أن تتخذ من إجراءات إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء ما يتلافي هذه الآثار . المهم ألا تتدخل الحكومة في التفاعل الحر لقوى العرض والطلب بتخفيض أسعار السلع الضرورية . فإذا قيل لهم أن الحكومات التي يتفاوضون معها ليست من نوع الحكومات التي تتخذ إجراءات فعالة لإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء ، لا في المدى الطويل ولا القصير ، قالوا أن هذه مسألة تخرج عن اختصاصهم ، إذ ليس من شأنهم أن يتدخلوا فيما تفعله الحكومة ذات السيادة في موضوع كتوزيع الدخل ، ذي طابع سياسي واضح .

وهكذا تصيبك الحيرة مرة أخرى ، وتشعر بانعدام الحيلة مع اقتصاديى البنك والصندوق . فالأمر الذى يناسبهم يضغطون على الحكومات لتنفيذه ويظهرون من أجله من القسوة ما يجعلك تتصور أنهم هم المستعمرون الجدد ، والذى لا يناسبهم يقولون أنه يخرج عن اختصاصهم .

لقد أشار المحاضر في ختام محاضرته إلى أنه يشعر بالاعتزاز والفخر إذ يعلن لنا أن البنك الدولى قد اتخذ مؤخّرا قرارا مؤدّاه أنه قد أصبح من صلاحياته مناقشة الحكومات التي يتعامل معها فيما تنفقه على السلاح . وهو قرار حكيم بلا شك وإنْ كان المرء ليشعر بالمرارة لأن القرار جاء متأخرا أكثر من أربعين عاما ، ولم يتخذ إلا عندما أصبح تخفيض الإنفاق على التسلح عنصرا من عناصر السياسة الجديدة للدول العظمى .

لا شك عندى ، على الرغم من كل ذلك ، فى أن الحكومة المصرية سوف ترضخ لمطالب الصندوق والبنك ، ليس لاقتناعها بأنهما على صواب ،

فالمسألة ليست مسألة صواب أو خطأ ، ولكن لجرد أن الاتفاق مع الصندوق هو أهون البدائل المطروحة أمامها . فهى إن لم تتفق مع الصندوق كان عليها الاستغناء عن الاستدانة ، إذ أن الاتفاق مع الصندوق هو شرط للحصول على موافقة الدائنين على إعادة الجدولة وإعطاء قروض جديدة . والاستغناء عن الاستدانة مع اتباع سياسات تقشفية لابد أن يحمّل الأثرياء بأعباء لا تريد الحكومة تحميلهم ابنا . أهون الأمور إذن هو الاتفاق مع الصندوق وتحميل الضعفاء بأعباء جديدة ، والأمل كبير فى أن يقبل الناس هذه الأعباء الجديدة بنفس السماحة والصبر اللذين اشتهر بهما المصريون .

### ( ٥ ) كل الناس سواء ، ولكن ..

من أظرف الأقوال المأثورة عن جورج أورويل تلك العبارة الواردة في روايته الشهيرة « مزرعة الحيوانات » : « كل الحيوانات سواء ، ولكن بعضها متساو أكثر من غيره » . وردت العبارة في سياق السخرية من حالة يزعم فيها الحكام أنهم يعاملون الناس بالعدل ، وهم يفعلون عكس ذلك بالضبط . ومنذ كتب أورويل العبارة ، والناس يقتطفونها كلما واجهوا حالات مماثلة من الظلم المتنكر في صورة العدل ، وقد وجدتها مناسبة تماما لوصف ما حدث منذ وقت قصير في مؤتمر الدول الصناعية الكبرى الذي انعقد في مدينة هيوستون الأمريكية .

وأصل القصة ، الذي يعرفه معظم القراء ، هو ما دأب صندوق النقد الدولى على طلبه من مصر ، منذ سنوات وسنوات ، من أن تقوم بإلغاء الدعم الذي تقدمه الحكومة للفقراء في صورة تخفيض لأسعار بعض السلع الغذائية الأساسية ، أهمها القمح ، وأن تقوم ببيعها للناس بأسعارها الحقيقية ، أي بالأسعار التي يحددها العرض والطلب ، مما يعني أن يرتفع سعر رغيف الخبز مثلا إلى أكثر من عشرة قروش . هذا عدا أسعار مختلف السلع التي تعرضها الجمعيات التعاونية بأسعار مخفضة كاللحوم والأسماك والدجاج والبيض ، بالإضافة إلى التعاونية بأسعار مخفضة كاللحوم والأسماك والدجاج والبيض ، بالإضافة إلى

البترول ومشتقاته والغاز الطبيعى والكهرباء .. الخ ، مما لا بد أن يؤدى إلى إرتفاع أسعار عدد كبير جدا من السلع والخدمات . وقد كان موقف الحكومات المصرية المتعاقبة هو محاولة التخلص بقدر الإمكان من هذا الطلب ، فتحاول أن تخفض الدعم بعض الشيء ، أو أن تحاول تأجيل التخفيض إلى أطول أجل ممكن ، أو أن تحاول إقناع الصندوق بأن الإلغاء أو التخفيض من شأنه توليد آثار اجتماعية وسياسية خطيرة ، فإذا بالصندوق ثابت عند موقفه لا يتزحزح عنه ، وحججه دائما هي : الدعم يسبب التضخم ، الدعم ضد الكفاءة الاقتصادية ، الدعم يؤدى إلى التبديد ، الدعم مسئول عن عجز ميزانية الحكومة ، الدعم يؤدى إلى سوء توزيع الموارد الاقتصادية . وعبثا تحاول الحكومة أن تقول أن استخدام الدعم ضرورى لأسباب إجتماعية وإنسانية ، وهي في الواقع ترتعد خوفا من أن يؤدي إلغاء الدعم إلى مظاهرات ومتاعب سياسية .

ثم حدث منذ قليل أن اجتمع في هيوستون رؤساء الدول الصناعية الكبرى مما اصطلح على تسميته بدول التحالف الغربي ، في مؤتمرهم السنوى السادس عشر ، وأعلنت الولايات المتحدة أن على دول السوق الأوروبية المشتركة أن تقوم بإلغاء ما تقدمه من دعم لسلعها الزراعية ، على أساس أن هذا الدعم يخل إخلالا خطيراً بمبدأ حرية التجارة ، ( أو إذا وضعنا المبادىء والشعارات جانبا ، قلنا أنه يضر إضراراً بليغا بصادرات الولايات المتحدة إلى أوروبا إذ أن هذا الدعم يجعل المستهلك الأوروبي يفضل شراء منتجات بلاده على أمراء المنتجات الزراعية الأمريكية ) . كان رد السوق الأوروبية الذي جاء على لسان فرانس اندريسون المسئول عن النظام التجارى في السوق ، هو أن نظام الزراعة الأوروبي لا يسمح بذلك بالنظر إلى قيامه على عدد كبير من المزارعين الصغار نسبيا والذين يحتاجون الى حماية من الدولة . كانت السوق الأوروبية على استعداد للتفاوض حول بعض الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها من أجل تحقيق مزيد من التكيف بين سياستها الاقتصادية ونظام التجارة متعدد الأطراف ، ولكنها مزيد من التكيف بين سياستها الاراعية المشتركة وما تتضمنه من دعم للسلع لم تكن مستعدة للتخلى عن سياستها الزراعية المشتركة وما تتضمنه من دعم للسلع الزراعية . لقد اعترف السيد اندريسون بأن نظام الدعم قد يتضمن بعض الخروج الزراعية . لقد اعترف السيد اندريسون بأن نظام الدعم قد يتضمن بعض الخروج

على نظام السوق الحر ، ومع ذلك فقد أصر على ضرورة المحافظة على نظام الدعم « لأسباب سياسية واجتماعية وانسانية » .

كان هذا في حد ذاته طريفا ، بالنظر إلى ما دأب الكبار على تلقينه لنا من ضرورة اتباعنا لنظام السوق الحر ، ولو أدى ذلك الى التضحية بالاعتبارات « السياسية والاجتاعية والانسانية » . ولكن مما زاد الأمر طرافة موقف اليابان من هذا الصراع الدائر بين أوروبا والولايات المتحدة . ذلك أن سيد ثوشيكى كايفو رئيس وزراء اليابان حاول بقدر استطاعته أن يتجنب الاشتراك في هذه المعركة ، وأن يتظاهر بأنه لا يسمع الحوار الدائر فيها لأنه لم يكن يرى لنفسه مصلحة في أن يقف مع أوروبا ولا مع الأمريكيين في هذه القضية . لا يريد أن يقف مع أوروبا ولا مع الأمريكيين في هذه القضية . لا يريد أن يقف مع أوروبا لأن لديه مكاسب أهم يريد أن يحصل عليها من الأمريكيين ، ولا يريد أن يقف مع الأمريكيين لأنه لو عارض أوروبا في هذه القضية لجرّ على نفسه متاعب هو في غنى عنها ، إذ أن الأوروبيين يمكنهم أن يقولوا له : بأى حق نفسه متاعب هو في غنى عنها ، إذ أن الأوروبيين يمكنهم أن يقولوا له : بأى حق تتكلمون عن ضرورة إلغاء الدعم وأنتم تمنحون المزارعين اليابانيين دعما كبيرا بغرض وضع عوائق ضد استيراد الأرز من الخارج ؟ .

كانت النتيجة أن الاقتصاديين والفنيين الأمريكيين والأوروبيين المصاحبين للرؤساء ظلوا ساهرين حتى الساعة الرابعة صباحا فى نقاش وحوار يحاولون دون جدوى الوصول الى حل وسط ، ولما صدر البيان الختامى من المؤتمر ، تبين للجميع أن الولايات المتحدة قد تراجعت عن مطلبها ولم تستطع إجبار الأوروبيين على إلغاء الدعم الزراعى . لا يشك أحد أن الولايات المتحدة لم تقبل هذا الوضع إلا مضطرة ، ربما على أمل أن تنجح فى جولة أخرى عندما يكون لديها أشياء تضغط بها على الأوروبيين . ولكن البعض أشار إلى أنها ربما قبلت الوضع فى مقابل أن يقبل الأوروبيين أن يغضوا البصر عما دأبت الولايات المتحدة على صنعه ، وهو إخلالها المستمر بمبدأ حرية التجارة عن طريق ما تفرضه من قيود على واردات الولايات المتحدة من المنسوجات حماية لصناعة النسيج الأمريكية .

لم يمنع هذا كله من أن يصدر البيان الختامي للمؤتمر وفيه الإشادة التقليدية بنظام حرية التجارة وعدم التدخل، وكيف أن الحرية الاقتصادية

« شرط ضرورى لتحقيق الرخاء الاقتصادى فى العالم » . من الواضح إذن أنّ الدول الصناعية الكبرى على استعداد لأن تقبل الخروج على مبدأ حرية السوق من بعض الدول ، ولكنها ليست على استعداد لقبول الخروج عليه إذا جاء هذا من دول أخرى . ذلك أن الشعوب كلها سواء ، هذا صحيح ، ولكن بعضها متساو أكثر من غيره !

### (٦) لو كان التضخم رجلا ..

نعم .. لو كان التضخم رجلا لقتلته . فربما كان من أسوأ ما حدث لمصر منذ منتصف هذا القرن ، هذا التضخم الجامح الذى نعيشه منذ منتصف السبعينات . ذلك أن آثاره لا تقتصر على الآثار الاقتصادية المعروفة ، والتي يذكرها الاقتصاديون عادة ، من إعادة توزيع الدخل لصالح الأغنياء ، وتشجيع المضاربة والاستثارات غير المنتجة ، والإضرار بميزان المدفوعات ، وإنما تكمن أهم أضرار التضخم في خارج مجال الاقتصاد . فالتضخم من أهم العوامل التي أفسدت حياتنا الاجتاعية والسياسية والثقافية على السواء ، الأمر االذي يذكر بكلمة مأثورة لكينز ، الاقتصادي الانجليزي الشهير ( رغم أنَّ اهتامه كان ينصب على الظاهرة العكسية وهي الكساد ) قال فيها أن التضخم هو أسوأ ما يمكن أن يصيب أي مجتمع ويهدد حضارته .

لم يكن معدل ارتفاع الأسعار في مصر خلال الخمسينات والستينات يزيد على ٥ ٪ أو ٦ ٪ سنويا ، فارتفع هذا المعدل إلى أكثر من الضعف في فترة ما بين منتصف السبعينات ومنتصف الثانينات ، أي إلى ما يتراوح بين ١٥ ٪ ما بين منتصف السبعينات الأخيرة ، أي منذ ١٩٨٥ ، إلى مايقرب من الضعف مرة أخرى ، أي إلى ما بين ٣٠ ٪ و ٤٠ ٪ سنويا . لا غرابة إذن فيما

نشعر به من أن حياتنا الاجتاعية والسياسية والثقافية قد انقلبت رأسا على عقب منذ منتصف السبعينات .

من أسوأ ما أصابنا به التضخم الخوف من المستقبل. فإذا كنت أستطيع اليوم أن أشتري اللحم والفاكهة وأن أدفع مصاريف المدارس، فما الذي يضمن لي أنني سأستطيع ذلك بعد شهر أو سنة ؟ وإذا كنت أستطيع أن ألبي طلبات أولادي اليوم فما الذي يضمن لي أني سأستطيع تلبيتها في العام المقبل ؟ وإدا كانت سيارتي تحملني إلى مكان عملي اليوم ، فما الذي يضمن لي أنني سأستطيع أن أشترى غيرها إذا ازداد بها العطب ولم تعد صالحة للسير ؟ وإذا تقدمت بي السن وقلت طلباتي وطموحاتي لنفسي فما الذي يطمئنني على مستقبل أولادي ؟ كان أبي يقول لنا ونحن صغار « يكفيني أن أعلمكم حتى تحصلوا على الشهادة الجامعية » فما عساى أن أقول أنا لأولادى ؟ إذ ما الذي تجلبه الشهادة الجامعية لصاحبها في ظل التضخم ؟ لقد جنّب استقرار الأسعار أبي وأمي عناء الدخول في هذا السباق اللعين بين الدخل والأسعار ، وكان موضوع الحديث إذا جلسنا ونحن أطفال مع أبي وأمي لا يتطرق إلى الأسعار إلا لماما ، فإذا بي إذا جلست مع أولادي ألاحظ أن موضوع الأسعار هو أكثر الموضوعات تردداً على أسماعهم ، فيصيبني الخوف من أن يشبوا وقد زرع فيهم القلق من المستقبل . ونحن نعيش في عصر أصبح مركز الشخص الاجتماعي فيه ، ونظرة الناس إليه يتحددان بأنواع وكميات السلع والخدمات التي يستطيع اقتناءها . فالخوف من أن نفقد القدرة على الشراء يتضمن في الحقيقة خوفا من أن نفقد مكانتنا بين الناس ، وهو من أشد أنواع الخوف قسوة وإيلاما . بل إنه كلما ارتفع معدل التضخم كلما زاد ميل الناس الى الحكم على الشخص وفقا لقدرته على الشراء، إذ تصبح المعركة مع الأسعار هي المعركة الأساسية للجميع. فالرجل الذي يخشى أن يفقد بسبب التضخم قدرته على شراء ثلاجة جديدة أو التليفزيون الملون بدلا من الأبيض والأسود ، إنما يخشى أن يفقد احترام الجيران له ، بل واحترام زوجته وأولاده . وخريج الجامعة الذي يؤجل الزواج عاما بعد عام بسبب عجزه عن توفير المبلغ اللازم للحصول على شقة ، إنما يخشي أن تفضل

خطيبته عليه شخصاً آخر أكثر « رجولة » لأنه أكبر قدرة على توفير الشقة . لقد طعن التضخم حياتنا وعلاقاتنا الاجتاعية في الصمم. فالزوج يضطر إلى أن يقضي أكثر نهاره وليله في كسب دخل إضافي ، وأن يقبل أن تخرج زوجته للعمل في ظروف ما كان ليقبلها لولا التضخم . وتتفرق العائلة في كل اتجاه حتى يستطيع كل فرد من أفرادها مواجهة مطالب الحياة . والرجل قد يقبل رشوة ما كان يتصور قبولها لولا التضخم ، والأستاذ الجامعي الذي كان أهم ما يشغله ، ونحن طلبة ، أن يكون كتابه خاليا من الأخطاء ، وأن يتضمن جديدا يضيفه إلى العلم ، أصبح أهم ما يشغله هو حجم الكتاب وسعره . إن التمسك بفضائل الأخلاق في ظل التضخم يعتبر من قبيل الترف، أو من قبيل الرزالة والسماجة . وفي ظل التضخم ترتفع قيم أخلاقية جديدة كالشطارة والسرعة والخفة والقدرة على أنتهاز الفرص وتنمية العلاقات الشخصية بذوى النفوذ، ويصبح المتمسك بالمبدأ وشرف المهنة ، من ذكريات الماضي أو مثاراً للسخرية . وفي ظل التضخم تزداد عجلة الجميع ويقل صبرهم : فالطبيب يستعجل الكشف على المريض تلهفا على المريض الذي يليه ، والمقاول أو المهندس يستعجل الربح من البناء ولو كان معنى هذا سقوط العمارة على رؤوس سكانها ، وسائق التاكسي يسير بسرعة جنونية استعجالا لتحصيل الحد الأدني من الدخل الذي يحتاج إليه ، ومدرس الدروس الخصوصية يستعجل تلاميذه استعدادا لاستقبال غيرهم . . الخ. وقد يكون التضخم هو المسئول عن ضعف الولاء للوطن والانشغال بأمورنا اليومية عن قضايانا القومية . فالحائف من الجوع أو من أن يفقد مكانته واحترامه بين أهله وجيرانه لا وقت لديه يمكن أن يضيعه في الاهتام بقضايا الوطن . والتضخم ، كما أنه يصيب معظم الناس بالخوف من الفقر ، يصيب أخرين بالجشع ويسيل لعابهم على تحصيل المزيد من الثراء ، إذ يتيح التضخم فرصا ذهبية للإثراء السريع عن طريق المضاربة واستغلال النفوذ . ففي ظل التضخم تصبح للتأشيرة الحكومية التي تمنحك حق الحصول على السلعة بأسعار خاصة ، أو الحصول على قرض بسعر فائدة خاص ، أو تمنحك حق الاستيراد أو تمكنك من

شراء قطعة أرض من أراضي الحكومة .. الح . تصبح هذه التأشيرة مطلبا عزيزا

يهون فى سبيله كل شىء ، ويصبح الإغراء أقوى من أن يقاومه طالب التأشيرة ومانحها على السواء ، فإذا بالرشوة تحسب كجزء أساسى من المرتب ، وإذا بالمنصب يصبح ، ليس كا كان ، وسيلة لتقديم خدمة عامة للناس ، ولا حتى مصدراً للتشريف والتبجيل ، بل مصدرا لتوليد الدخل وتكوين الثروات ، يضمن لصاحبه مواجهة أعباء التضخم فى الحاضر ولأولاده فى المستقبل .

والتضخم أداة لا تدانيها أداة أخرى فى قدرتها على القهر وإذلال الناس. فالذى يتحكم فى مصدر دخلك يستطيع أن يقرر ما إذا كنت ستنضم إلى فئة المطحونين بعجلة التضخم ، أو إلى فئة الناجين من النار الذين تزيد دخولهم بأسرع مما تزيد الأسعار . والذى يصمد أمام السلطة ، واغراءاتها وتهديداتها ، فى ظل التضخم ، هو بالضرورة أكثر صلابة من ذلك الذى يعارض الحكومة وهو مطمئن إلى مصدر رزقه . ومن ثمّ كانت المعارضة السياسية فى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن أكثر تجرؤا على الحاكم بكثير منها فى السبعينات والثلاثينات .

هل هو التضخم يا ترى ، الذى سبب هذا الانخفاض الكبير فى توزيع المجلات والجرائد خلال النصف الثانى من الثانينات ؟ وهو ما أصاب جرائد وبجلات المعارضة والحكومة على السواء . فالأمر لا يقتصر على ارتفاع ثمن المجلة أو الجريدة إلى ما لا يطيقه الكثيرون ، وإنما أدّى التضخم أيضا إلى انزواء القضايا السياسية والثقافية العامة ، فى نظر الكثيرين ، أمام قضية تلبية الحاجات الأساسية . فكلما اشتدت وطأة ارتفاع الأسعار كلما بدا للمواطن العادى أن ما تثيره الجرائد والمجلات من قضايا عامة أقل أهمية بكثير مما كان فى الماضى .

ولكن التضخم يؤثر فى الثقافة من زاوية أخرى . فكلما كان العمل الثقافي أقرب إلى ذوق الأعداد الغفيرة من الناس ، كلما زاد احتال تغطيته لنفقاته وإدراره للربح . وبالعكس كلما كان العمل الثقافي ، كتابا كان أو مسرحية أو فيلما سينائيا أو برنامجا فى التليفزيون ، أقرب إلى ذوق الصفوة كلما قل احتال الكسب منه . ففى ظل ارتفاع أسعار الورق والطباعة ونفقات الانتاج المسرحى أو السينائى ، يميل المنتج أكثر فأكثر ، إلى إرضاء الأغلبية أملا فى تغطية نفقاته

وتحقيق الربح. فإذا بثقافة الجماهير تحل محل ثقافة الصفوة ، وتسود الثقافة المتملقة لذوق الجماهير على حساب الثقافة الرفيعة ، ويرتفع شأن أولئك الذين تتصل أعمالهم بالجماهير الغفيرة ، بصرف النظر عن قيمة أعمالهم من الناحية الفنية أو الأخلاقية ، كالذين يتخصصون فى إضحاك الجماهير وتسليتهم أو إثارتهم . إن مثل هذا هو الذى قضى على مجلتين رفيعتين فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ، « الثقافة » و « الرسالة » ، فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه ونجحت صحف ومجلات مؤسسة « أخبار اليوم » التى كانت تدخل إلى مصر ولأول مرة مدرسة تملق أذواق الجماهير .

\*\*\*

إن من الصعب أن نجد مؤشرا لنجاح التنمية أو فشلها أفضل من هذا المؤشر : ماذا يحدث لأثمان السلع بالمقارنة بثمن الإنسان أو بعبارة أخرى ، ما هو معدل التضخم بالمقارنة بمعدل الزيادة فى الأجور ؟ فإذا كان ثمن الإنسان ( أى الأجر ) يزيد بأسرع مما تزيد به أثمان السلع ، كان معنى هذا ارتفاعا عاما فى مستوى المعيشة وارتفاعا فى مكانة العمل وكرامته ، وإذا حدث العكس ، كان معنى هذا تدهور مستوى المعيشة ومزيدا من امتهان العمل ، ومن إراقة ماء الوجه ، ومن التضحية بالكرامة فى سبيل كسب الرزق . وأخشى أن هذه هى حالنا منذ منتصف الثانينات .

فمع ارتفاع معدل البطالة وتضاعف معدل التضخم ينتشر الشعور بالإحباط ، ويزيد عدد المشتغلين بأعمال أقل من قدراتهم ، ويشتد الغضب على مجتمع لا يعرف كيف يستفيد من قوته البشرية ، والأسف على سنوات ضاعت في الدراسة دون جدوى . إن الحال يذكرنا بسنوات ما قبل الثورة ، حينا كان أرخص شيء في مصر هو العمل ، وقبل أن يتدارك الأمر بالتنمية السريعة في الخمسينات والستينات ، وبارتفاع معدل الهجرة في السبعينات . فما أن اقترن انخفاض معدل النمية بتراخى معدل الهجرة في الثانينات ، حتى بدأ ثمن الإنسان عيل من جديد إلى الانخفاض بالنسبة لأثمان السلع .

ليس صحيحا أن هذا التضخم الرهيب قد أحدثته التنمية . فالتنمية قد تحدث بلا تضخم ، كما كان الحال في مصر بين منتصف الخمسينات ومنتصف الستينات ، والتضخم قد يحدث بلا تنمية ، أو بقليل جدا منها ، كما كان الحال في النصف الثاني من السبعينات .

وليس صحيحا ، كما يقال أحيانا ، أن التضخم في مصر يرجع إلى أعباء الحروب والتسلح ، فالفترة التي شهدت ثلاثة حروب ، حرب ١٩٦٧ وحرب الاستنزاف وحرب ١٩٦٧ ، كان ارتفاع الأسعار فيها أقل بكثير منه في العشر سنوات التي أعقبت توقيع اتفاقية السلام في ١٩٧٩ .

وليس صحيحا أن التزايد السريع في السكان هوالمسئول عن التضخم ، فمعدل الزيادة في السكان في مصر في الخمسينات والستينات لم يكن أقل منه في الثانينات مع التفاوت الشديد في معدلات التضخم . وليس عذرا مقبولا أن يقال أن التضخم منذ السبعينات ليس ظاهرة مصرية بل عالمية ، وأن الأسباب عالمية وليست محلية . فالاقتصاد الوطني يتأثر بالظروف العالمية بقدر انفتاحه عليها ، والاقتصاد المعتمد على نفسه يقى نفسه الى حد بعيد من شر التأثر بتقلبات العالم الخارجي . كما أنه ليس عذرا مقبولا أن يقال أن التضخم جاء نتيجة الانفاق الكبير على مشروعات البنية الأساسية ( الطرق ـــ المجارى ـــ المياه ـــ الكهرباء\_ التليفونات ) من حيث أنه انفاق لا يقابله عائد سريع . فليس من المقبول أن يتم تمويل مثل هذه المشروعات بطبع نقود جديدة ، بل المفروض أن يتم تمويلها عن طريق الضرائب أو القروض السهلة أو المنح . وليس مقبولا أن تلقى الحكومة بالمسئولية على جشع التجاز ، كما تفعل من حين لآخر . فليس من الواضح لماذا أصيب التجار المصريون بالجشع فجأة في السبعينات والثمانينات ، ولماذا كانوا أقل جشعا في الخمسينات والستينات ؟ إن التجار قد يستغلون المناخ التضخمي لزيادة أرباحهم والإمعان في استغلال المستهلكين ، ولكنهم ليسوا هم الذين يخلقون التضخم ابتداء .

إنما تقع المسئولية عن التضخم في الأساس على إهمال التنمية الزراعية و الصناعية منذ بداية السبعينات ، والاعتاد بدلا من ذلك على الاستيراد الممول

بالاقتراض تارة ، وبإيرادات البترول وتحويلات المهاجرين تارة أخرى . فلما انقبضت يد المقرضين ، وانخفضت بشدة ايرادات البترول ، وركدت تحويلات المهاجرين ، ارتفع معدل التضخم بشدة .

إن التضخم الجامح الذي يعصف اليوم بحياتنا الاجتماعية والسياسية والثقافية ليس إذن نتيجة التنمية بل نتيجة فشلها . والذي يريد أن يضع حدا للتضخم عليه أن يعيد النظر في طريقتنا في التنمية من أساسها .

### (٧) يبع التحف الفنية لتسديد ديون مصر

قرأت باستياء بالغ اقتراح أحد الصحفيين بأن تقوم مصر ببيع ما لديها من لوحات فنية وتحف ، يضمها متحف محمد محمود خليل ومتحف الجزيرة ، وان تستخدم حصيلة هذا البيع في تسديد جزء من ديون مصر أو كلها ، على أساس أن قيمة هذه اللوحات والتحف قد لا تقل عن ٣٠ ــ ٣٥ ألف مليون دولار ، أي ما يزيد على نصف إجمالي ديون مصر الخارجية .

وعندما فكرت في الأمر: قيمة هذه التحف الفنية وما يجب علينا إزاءها من احترام، وما يجب أن تجلبه لنا من اعتزاز، وما يجب أن تشيعه في حياتنا من جمال وفي نفوس شبابنا من رقة المشاعر، وعندما استعدت الى ذهني، من ناحية أخرى، أسباب تراكم هذه الديون، وأخطاء السياسة الاقتصادية المتتالية التي أدت إلى تراكمها، وكيف أنّ أكثرها بدّد في الاستهلاك وفيما هو أفظع من الاستهلاك، عندما فكرت في كل هذا استقرت في ذهني هذه الفكرة: وهي أن القضية التي نحن بصددها الآن لا تختلف كثيرا عن حالة شاب أدمن المخدرات إلى درجة جعلته يعتمد اعتادا شنيعا على الاستدانة. وعندما هدده دائنوه بأنه إنْ لم يسدد ديونه السابقة، سيتوقفون تماما عن إقراضه، جرى إلى أمه، وبتشجيع من الدائنين أنفسهم، يلح عليها في أن تعطيه مصاغها ليبيعه

ويسدد الجزء الأكبر من ديونه ، بما فى ذلك القطع الذهبية التى أعطاها لها أبوه كهدايا عند الخطوبة والزواج . إنى أزعم أن هناك أوجه شبه مذهلة بين هذه الحالة واقتراح بيع متاحفنا لتسديد ديون مصر .

الجزء الأكبر من ديوننا ، اقترضناه دون أن نكون مضطرين إلى ذلك ، بل اقترضناه في وقت كانت تنهال علينا فيه الموارد من كل جانب من إيرادات المبترول ، وتحويلات المهاجلين ، وقناة السويس والسياحة . والجزء الأكبر من هذه الديون اقترضناه لإشباع حاجات استهلاكية ، أو ما يصنفه الاقتصاديون على أنه استهلاك ، وليس للاستثار أو للإضافة إلى طاقاتنا الإنتاجية ، بما في ذلك بالطبع شراء الأسلحة في وقت كانت الحكومة تقول فيه أن حرب ١٩٧٣ هي آخر الحروب . كما أننا اقترضنا جزءا كبيرا من هذه الديون ، باعتراف وزير التخطيط الحالي ، تحت إغراء وضغوط من المقرضين ، رغبة منهم في تصريف سلع و خدمات لا يعرفون كيف يصرّفونها . أما ما استخدم في إشباع حاجات استهلاكية فقد كان السبب فيه هو تخاذل وتقاعس عن زيادة الإنتاج ، وهو استهلاكية فقد كان السبب فيه هو تخاذل وتقاعس عن زيادة الإنتاج ، وهو ما كان يمكن أن يُغنينا عن الاستدانة . وأخيرا ، فإن جزءاً من هذه الديون تم تبديده بسبب فساد الذم و خضوع الحكم لتأثير ونفوذ أشخاص من معدومي الضمير . كل هذا هو ما أشبهه بالاقتراض بسبب إدمان المخدرات .

وفكرة بيع التحف تأتى في هذا الوقت بالذات الذي تجرى فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولى الذي يقول لنا : إذا لم تبينوا لنا أنكم تعتزمون السداد وتتخذون من الاجراءات ما يمكنكم من السداد فلن نعيد جدولة ديونكم ، أي لن نقرضكم من جديد . فاقتراح بيع التحف يأتى إذن في وقت لا تبدو فيه أي بادرةٍ تدل على أننا نسدد لكى نمتنع عن الاقتراض نهائيا بعد ذلك ، بل نسدد لكى نقترض من جديد ، ومن ثم فبيع التحف هو مجرد حلقة في سلسلة طويلة لن يكون لها آخر من بيع الأصول ، حتى نبيع الملابس التي نستر به أجسادنا . وإذا لم نوقف هذه المهزلة من الآن فسنستمر حتى نبيع بالفعل الملابس التي تستر أجسادنا . والفكرة لابد أنها نبتت في ذهن دائن أفاق ، استرد دينه أضعافاً مضاعفة عن طريق الفوائد الباهظة التي دفعناها ، ويريد الآن أن يستردها

مرة أخرى بدفع ثمن بخس للتحف واللوحات . معتمدا على سفهنا وغفلتنا ، ومعتمدا على أن إدماننا للمخدات جعلنا لا نميز بين صورة لرينوار وبيت من الطوب والأسمنت .

ونحن عندما نهرع إلى متحف الجزيرة ومتحف محمد محمود خليل إنما نشبه هذا المدمن الذي يهرع إلى أمه يطلب منها بيع المصاغ. فمحمد محمود خليل ، هذا الرجل الفاضل الذي لم يكن يخطر بباله قط أن مصر سيؤول بها الحال إلى ما ألت إليه ، ظن بحسن نية أنَّ الأجيال التالية لجيله من المصريين سوف تكون قد تقدم بها العلم والفهم لدرجة يجعلها تفيد من وجود صور جوجان ورمبرانت بينها ، واعتقد أن مصر لا بد أن يأتي عليها اليوم الذي تصبح فيه في عداد الأمم المتحضرة التي تعتبر بيع متاحفها بمثابة بيع جزء من لحمها . والذين يقولون أن هذه التحف قابعة في المخازن يتراكم عليها التراب دون أن يستفيد منها أحد ، وأن من المجدى أن نبيعها لنبني بثمنها المصانع و نوظف بها الشباب ، هم بالضبط كهذا المدمن الذي ذهب إلى أمه يقول لها أنّ مصاغها قابع في دولاب مغلق ، لايدرّ إ دخلا ، والأجدى أن يستخدمها في تسديد ديونه حتى يتمكن من الاقتراض من جديد ليبدأ صفحة جديدة من حياته . ولكننا لدينا ألف سبب للشك في أن هذا المدمن سوف يستخدم حصيلة المصاغ ليبدأ صفحة جديدة . فهو كما هو واضح للجميع ، فاقد الإرادة مسلوب العقل ، يسيطر عليه المرابون وأصدقاء السوء سيطرة كاملة . ولو كانت هناك أية بادرة أمل أو أي مسوّع للثقة فيه لجاز لأمه حتى مجرد التفكير في الأمر . ولكنه كما ترى لا يبيع فقط المصاغ بل يبيع القطاع العام ، ويبيع أطفاله المشردين في الشوارع لأي وغدٍ أمريكي مستعد لدفع جنيه أو نصف جنيه لكل طفل. إنه إذن يستدين ليستمر في إدمانه وليمعن في تمزيق قلب أمه وقلب محمد محمود خليل في قبره .

وهذا المدمن لا يميز بين كتلة صماء من الذهب أو الفضة ، وبين عقد أو خاتم أهداه أبؤه لأمه في عيد الزواج أو الخطوبة . فقد تبلدت المشاعر لدرجة أن بيع جوجان أو رينوار لم يعد من الممكن تمييزه عن بيع سيارة أو أسياخ من الحديد المسلح . كل شيء في نظر المدمن هو مجرد وسيلة للحصول على المخدر ،

والعواطف والذكريات بمكن تأجيلها حتى يفرغ من آخر نفس أو من آخر جرعة .

يقول البعض إن هذه الصور والتحف ليست جزءاً من تراثنا ، وأنها غريبة عن ذوقنا وقيمنا ، ولا يتذوقها إلا حفنة صغيرة من المثقفين المتنكرين لتراث أمتهم . وأنا أقول أن الذين يقولون هذا القول هم من ذلك النوع من الناس الذين لا يستسيغون تراثاً من أى نوع ، لا غريباً ولا عربياً ، لا إسلامياً ولا مسيحياً . لا يستسيغون تراثاً من أى نوع ، لا غريباً ولا عربياً ، لا إسلامياً ولا مسيحياً . فنحن نعرف جيدا ماذا صنعوا بتراثنا العربي والإسلامي ، فلا يستغرب أن يكون هذا موقفهم من التراث الأوروبي . إنهم ضد الفنون الأوروبية ليس لأنها أوروبية ولكن لأنها فنون . فقبل أن يستهينوا بالتراث الأوروبي سمحوا للمساجد والآثار ولكن لأنها فنون . فقبل أن يستهينوا بالتراث الأوروبا بل ضد أى شيء جميل ، وغن نعرف جيدا ما الذي يمكن أن يصنعه مثل هؤلاء الناس بحصيلة بيع هذه التحف .

أرجو ألا يسأل أحد: هل هناك طريقة بديلة لتسديد الديون ، فهذا موضوع آخر تماما . إن هناك ألف طريقة لتسديد الديون وبناء المصانع وتشغيل الخريجين المتبطلين ، لو أن هذا المدمن يقلع فقط عن إدمانه . ولقد بح صوت الاقتصاديين المصريين في مقالاتهم وكتبهم ومؤتمراتهم السنوية في بيان هذه الطرق البديلة . ولكني أريد أن أفترض أن ليس هناك بديل ، وأننا إذا رفضنا بيع التحف سوف يمتنع الدائنون عن الإقراض بل وقد تقبض الشرطة على المدمن ويودعونه السجن . وأنا أقول أن هذا أفضل . فامتناع الدائنين عن إقراضنا وقيامهم بإشهار إفلاسنا ، وإيداع المدمن السجن ، قد يكون هوالوسيلة الوحيدة لإعادة هذا الأبله إلى صوابه .

## ( ٨ ) أفراح الحكومة وأشجان الناس

كنت ولا أزال أعتقد أنّ من أهم أسباب ضعفنا إزاء اسرائيل ، أن الشعب والحكومة هناك يتصرفان ككيان واحد ، لهما نفس الأهداف والطموحات ، وتحركهما نفس المشاعر ، بينا الأمر عندنا على العكس من ذلك ، فنادرا ما تتحد أهداف الحكومة وأهداف الناس ، وهما في معظم الأحيان كيانان متنافران ، لكل منهما طموحاته وحساباته ، بل كثيرا ما تكون أفراح الحكومة هي أشجان الناس ، والعكس بالعكس .

هكذا استقر الأمر فى وعيى منذ طفولتى . كنا ونحن أطفال ، وكان فاروق ما زال ملكا على مصر ، نُطالَب بحفظ وإلقاء الأناشيد فى المدرسة ، احتفالا بعيد جلوس الملك أو بعيد ميلاد الأميرة فريال ، يبنا كنا نسمع من أهلنا الأحاديث المرة عن فساد الملك وأسرته . وحتى بعد قيام الثورة ، كثيرا ما كان يُطلب منّا الابتهاج والمشاركة فى أفراح الحكومة دون أن يكون هذا هو شعورنا الحقيقى . ففى ١٩٥٤ طلب إلينا الابتهاج بعقد اتفاقية الجلاء فى الوقت الذى كنا نرى فيه أنها لا تختلف كثيرا عن مشروع اتفاقية صدق ــ بيفين [ ١٩٤٦] الذى أسقطته المظاهرات . وفى أعقاب حرب ١٩٦٧ ، هللت الحكومة لبيان الذى أسقطته المظاهرات . وفى أعقاب حرب ١٩٦٧ ، هللت الحكومة لبيان الذى أسقطته المظاهرات . وفى أعقاب حرب ١٩٦٧ ، هللت الحكومة لبيان

والحريات ، وكنا نعتبره محاولة يائسة من جانب الحكومة لمواجهة غضب الناس في أعقاب الهزيمة . ثم ظهر التناقض بصورة صارخة في أعقاب ١٩٧٣ ، بين أفراح الحكومة وأشجان الناس . فاحتفلت الحكومة احتفالا صاخبا بزيارة الرئيس الأمريكي نيكسون لمصر في شوارع القاهرة ، وكأنه موكب القائد الروماني وهو يزور الأراضي التي ضمت حديثا إلى امبراطوريته . ثم احتفلت الحكومة بزيارة رئيس الجمهورية للقدس وسموها وقتها « المبادرة » ، وكنا نحن كمن يتجرع السم ونحن نشاهده في التليفزيون يتفقد حرس الشرف الإسرائيلي . ثم عادت الحكومة فاحتفلت « ببطل السلام » عند توقيعه اتفاقية كامب ديفيد وكنا نحن نتلوى من الألم من مواد الاتفاقية المهينة .

ليس الأمر دائما بهذه القسوة ، فكيرا ما تثير الحكومة ضجة كبيرة وتقيم الاحتفالات لإجراء معين اتخذته ، ولا يكون لنا اعتراض عليه ، ولكن دون أن يكون من الواضح لنا لماذا أقدمت الحكومة على ما أقدمت عليه . من ذلك قيام الحكومة فجأة ، منذ بضعة شهور ، بإخطارنا بأنها قامت بتأسيس مجلس يُسمى « مجلس التعاون العربي » ، مع ثلاث دول أخرى هي العراق والأردن واليمن الشمالي ، دون أن تخطرنا بالأسباب التي دعت إلى انشائه في هذا الوقت بالذات ، ومع هذه الدول دون غيرها ، ولا بالأغراض التي يستهدفها ، فيما عدا العبارات الإنشائية المعروفة عن التضامن والتعاون العربي ، ولماذا لا تكفي لتحقيقها الاتفاقيات السابقة المعقودة بين نفس الدول ، ولماذا حدث هذا فجأة دون سابق تمهيد أو مناقشات حول أفضل صور التعاون ، مع أن لدينا مجلسين للشعب والشورى من المفروض أن يهتما بمثل هذه الأمور . وقد انهمر بالطبع ، بمجرد الإعلان عن إنشاء المجلس سيل من الكتابات والأحاديث في الصحف والإذاعة والتليفزيون، تصف أهمية هذا المجلس وضرورته، وشرع المختصون بالشئون السياسية والاقتصادية يحللون فوائده المتعددة حتى كادت رسائل الدكتوراه أن تؤلف عن الآثار المتولدة عن هذا المجلس وهو لم يتجاوز بعد شهوره الأولى ، واعتمدت وسائل الإعلام على البديهية القائلة بأن أي إتجاه نحو الوحدة العربية ، أو يبدو وكأنه كذلك ، هو أفضل من عدمه . وازدانت صحفنا

وتليفزيوناتنا بصور الرؤساء الأربعة وهم يتعانقون هنا مرة وهناك مرة ثم وهم يتلقون الزهور من طفل عراق مرة وطفلة مصرية مرة أخرى . ولكن لم تمض أسابيع قليلة على كل هذا حتى جاءت الأخبار عن أحداث غريبة تقع للعمال المصريين في العراق ، زادها غرابة أنها حدثت بعد أيام من كل هذه المهرجانات التي صاحبت إنشاء مجلس التعاون العربي.

وقد كان انفعال المصريين الشديد لهذه الأخبار طبيعيا ومفهوما تماما . فضحايا هذه الأحداث هم من أشد فئات المجتمع المصرى إثارة للشفقة ، فهم لم يخوضوا تجربة الهجرة ، المريرة دائما على أي مضري ، إلا هربا مما هو أمّر منها ، يحدوهم أمل وحيد هو أن يستطيعوا أن يرسلوا إلى أهلهم وأولادهم في مصر ما يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة ، أو أن يحققوا من المدخرات ما يسمح لهم بالارتفاع بمستوى معيشتهم درجة أو درجتين . وفرض قيود على تحويل مدخراتهم إلى مصر ، يجعلهم وكأنهم تحملوا هذا العناء بلا طائل ، وهم ليسوا عشرة أو عشرين بل يزيد عددهم \_ على الأرجح \_ على المليون . فإذا سمعنا فضلا عن ذلك بأن هناك من أطلق الرصاص عليهم ، ومن داهمهم بسيارته ، لم يكن غريبا أن يشعر الناس في مصر برغبة عارمة في أن يعرفوا ما حدث بالضبط بأدق تفاصيله وتحديد المسئولية عنه . لذلك كان ذهولنا شديدا لما أبداه المسئولون المصريون من برود ، ووصفهم لها بأنها أحداث « فردية » وليست « ظاهرة » ، وكأن أبناء العامل المتوفى أو زوجته يهمهم ما إذا كان موت عائلهم يمثل « ظاهرة » ، أو هو مجرد حادث « فردى » . ومرة يقولون أن هناك قوى خفية تعمل على إفساد العلاقة بيننا وبين العراق الشقيق، دون أن يخبرونا بإسم هذه القوى، ومرة يقولون إن الملفات الخاصة بالقتلي قد وصلت إلى وزارة الخارجية المصرية ، دون أن يخبرونا بما في هذه الملفات ، ومرة يقولون أن معدل الوفيات بين المصريين في العراق لا يزال في حدود المعدلات المعقولة والطبيعية ، وكأن من المعقول والطبيعي أن يطلق الرصاص كل سنة على نسبة معينة من السكان . مرة أخرى يتأكد هذا الانفصام بين ما يشغل الحكومة وما يشغل الناس ، فالناس يريدون أن يعرفوا ما حدث لإخوانهم وأبنائهم في العراق ، والحكومة مشغولة بأثر ما حدث

هذا الانفصام الغريب بين حسابات الحكومة وحسابات الناس ، ليس ظاهرة حديثة بالطبع بل لعل استمراره قرونا طويلة هو الذي جعل نظرة المصري الى حكومته تتسم دائما بالشك وعدم الثقة . فالمصرى يميل دائما إلى افتراض أسوأ الفروض عن أغراض الحكومة وبواعثها ، ونظرته الى موظف الحكومة تقوم على افتراض أن الهدف من وجود هذا الموظف ليس القيام بخدمته بل بتعذيبه ، ولا يتوقع منه إلا الجفاء وغلظة المعاملة ، ويستغرب أشد الاستغراب إذا بدر من الموظف مايدل على تعاطفه معه أو على رغبة حقيقية في حل مشكلته. والموظف الحكومي ، بالفعل ، ينظر دائما إلى من فوقه ونادراً ما يُلقى بالأ إلى من هم تحته . وينطبق هذا على أصغر موظف حكومي في مصر انطباقه على أعلى الموظفين شأنا . فالوزير قد يترك البت في أمر هام من أمور وظيفته ليكون في استقبال الرئيس في المطار ، والمهم لدى السفير المصرى في العراق هو رأى وزارة الخارجية في مصر فيه ، وليس رأى المصريين في العراق ، والذين يعدون نشرات الأخبار في الاذاعة والتليفزيون تحكمهم في الأساس اعتبارات لا تتعلق بما يهم المستمع أن يعرفه ، بل بما يرضى رئيس الجمهورية أو وزير الإعلام أن يسمعه ، ولا يرتبون الأخبار بحسب أهميتها للمستمعين بل بحسب الدرجة الوظيفية للشخص موضوع الخبر . فقد تحتل برقية معايدة أرسلها الرئيس إلى رئيس دولة مجهولة في أفريقيا ، المكانة الأولى في النشرة ، على حساب أخبار حقيقية تهم معظم الناس . والجزء الأكبر من الصفحات الأولى في جرائدنا يخصص لتصريحات الرؤساء، مهما كانت مكررة وانشائية ولا تحمل أي خبر جديد . لقد مرض منذ بضعة أسابيع أديب مصرى كبير، أثناء زيارته لدولة أفريقية، ودخل غرفة الانعاش وهو في حالة خطرة ، فكانت طريقة صحيفة مصر الأولى في إعلان الخبر على الناس أن نشرت في صفحتها الأولى أن رئيس الجمهورية قام بالاستفسار عن صحّة الأديب الكبير . ولم تجد الصحيفة ضرورة بعد ذلك لأن تخبر الناس عن اسم المرض أو مدى التحسن الذي حققه ، فالمهم ليس هو أن الأديب الكبير قد مرض ، ولكن

أن الرئيس قد استفسر.

\*\*\*

لا أريد مع ذلك أن أذهب إلى أبعد مما يجب ، فهناك لحظات في التاريخ المصرى تتحد فيها أهداف الحكومة مع أهداف الناس ، وتصبح فيها أفراح الحكومة هي أفراح الناس . من هذه اللحظات النادرة التي شهدتها ، يوم قيام الثورة في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، ويوم عزل الملك فاروق بعد ذلك بثلاثة أيام ، فقد كانت فرحة الناس فيها فرحة حقيقية ، وكانوا يعانقون ويقبلون من يصادفونه من جنود وضباط الجيش في الشوارع . ومنها أيضا يوم تأميم قناة السويس في ١٩٥٦ ، ويوم عبور الجيش للقناة في ١٩٧٣ . إن الناس في مثل هذه اللحظات لا يشعرون فقط بالفرحة العظيمة ، بل وبشيء من الاستغراب من أن يتحد فرحهم وفرح الحكومة ، وكأن القانون الطبيعي هو عكس ذلك .

### (٩) ضحايا مجلس الشعب

أصارح القارىء بأنى منذ فترة طويلة جدا لم أعد أولى أى اهتمام لأخبار مجلس الشعب وانتخاباته واستفتاءاته . فقد اتضح منذ زمن طويل ، بما لا يدع مجالا للشك ، أن هذا المجلس ، فى عهوده المتعاقبة ، لا يمثل الشعب فى كثير أو قليل ، وأن الحكومة تتخذه وسيلة للتمويه على الناس ، فى الداخل والخارج ، بأن فى مصر شكلا أو آخر من أشكال الديمقراطية .

ترتب على ذلك أنى عندما سمعت أن المحكمة الدستورية العليا حكمت فى مايو الماضى بأن المجلس باطل لأن قانون الانتخاب الذى أدى إليه ليس دستوريا ، قلت لنفسى : وهل كان هناك أدنى شك فى أن هذا المجلس باطل ، بمختلف معانى البطلان ؟ حسنا ما فعل القضاء المصرى إذن ، ويا حبذا لو كان هذا قد حدث منذ زمن . ثم سمعت أن الحكومة سوف تستجيب للحكم وتحل مجلس الشعب لأن القضاء حكم ببطلانه ، فتساءلت عما تراه يكون السبب فى أن تكون الحكومة قد استجابت لهذا الحكم دون غيره ، ألم يصدر القضاء من قبل أحكاما تجاهلتها الحكومة تجاهلا تاما ؟ بما فى ذلك حكم يتعلق بصحة عضوية أكثر من ثمانين عضوا من أحزاب المعارضة ، فلم يبد من الحكومة ما يدل حتى على أنها سمعت الحكم ، ناهيك عن تطبيقه ؟ قلت لنفسى : لا بد أن الحكومة لا

ترى الآن بأسا ، لدافع فى نفسها ، فى حل المجلس فى هذا الوقت ، ربما لكى تشغل الناس بضعة شهور أخرى بالانتخابات ، كا تشغلهم من حين لآخر بتغيير الوزارة ورئيس الوزراء ، ولكى تحيى فى الناس آمالا جديدة ، مهما كانت ضعيفة ، فى أن يأتى مجلس يختلف عما سبقه من مجالس ، ويمضى زمن قبل أن يكتشف الناس أن الأمر مستمر كما هو دون تغيير .

#### \*\*\*

كانت اللعبة قد أصبحت سخيفة وعملة ، بعد أن تكررت هذا العدد الكبير من المرات ، حتى أصبحت نسبة الناس الذين اتخذوا موقفا مثل موقفى يقرب من ٥٠ ٪ ممن لهم حق التصويت ، طبقا لتصريحات وزارة الداخلية نفسها ، والأرجح أنها أكبر من ذلك بكثير .

ثم أعلنت الحكومة شيئا جديدا بعض الشيء وهو أنه سيكون هناك استفتاء على حل المجلس ، يقول فيه الناس نعم أو لا . بدا لى الأمر غريبا بعض الشيء : ما هي جدوى هذا الاستفتاء الآن ؟ ألم تحكم المحكمة الدستورية العليا بأن قانون الانتخاب باطل ، وأن المجلس الذي انتخب على أساسه باطل ؟ ألا يعنى هذا أن المجلس هو في الواقع منحل من تلقاء نفسه ؟ قالت الحكومة : « لا ، لا بد من الاستفتاء و لتعميق ، الديمقراطية » وكيف يكون ذلك ؟ قالت إن هناك مبدأ دستوريا شهيرا اسمه الفصل بين السلطات ، معناه أن السلطة القضائية والسلطة دستوريا شهيرا اسمه الفصل بين السلطات ، معناه أن السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لا يجوز أن تجور إحداها على الأخريين . فالحكومة لا تعتدى على مجلس الشعب أو على القضاء ، ومجلس الشعب لايفرط في التدخل في أعمال الحكومة أو القضاء ، ولا يملك القضاء حل مجلس الشعب ، بل الذي يملك علمه هو الشعب نفسه ، وفي كل هذا الضمان الأكيد لمنع الاستبداد ، ليس فقط استبداد الحكومة ، بل واستبداد عامة الشعب ، بل واستبداد القضاء نفسه .

ولا أخفى على القارىء أن المسآلة بدت لى مضحكة للغاية . صحيح أنى درست منذ أربعين سنة ، عندما كنت فى السنة الأولى فى كلية الحقوق ، مبدأ فصل السلطات ، واقتنعت بأنه كفيل بتدعيم الحريات ، ولكن هذا كان من أربعين سنة ، ومنذ ذلك الوقت لم تعرف مصر إلا سلطة واحدة هى السلطة

التنفيذية ، أى الحكومة ، تعتدى فى جرأة منقطعة النظير على كافة السلطات الأخرى ، وتعرّض القضاة من ناحية ، ومجالس الشعب من ناحية أخرى ، لإهانات وتحقير لا حد لهما ، بل وأحيانا للضرب المباشر باليد والعصى والزجاج ، حتى أصبح رؤساء مجلس الشعب أطوع لرئيس السلطة التنفيذية من بنانه ، وأقل هيبة من أصغر جندى من جنود الشرطة ، ولولا نوع السيارة التى يركبها رئيس المجلس ، وكثرة الحراس المحيطين به فى ذهابه وإيابه ، وارتفاع مرتبه وكثرة سفرياته ، وتكرر ظهور صوره فى التليفزيون والصحف ، لما احتفل به أحد ، بل وربما ما قبل أحد أن يزوجه ابنته .

كان رئيس مجلس الشعب قد أصبح موظفا يعين ويعزل من قبل الحكومة دون أن يشعر أحد بأى غرابة فى الأمر ، يصدر له قرار إدارى مثلما يصدر لأى موظف صغير ، ويختار أحيانا لهذا المنصب أشخاص لم يسمع الناس بهم أو يشهد لهم أحد بوطنية معروفة أو بأى تاريخ سياسى فى الدفاع عن مصالح الناس ، بل ربما يختارون بسبب خدمات أدوها للحكومة أو لرئيس السلطة التنفيذية أو أسرته . حتى أن أحد رؤساء مجلس الشعب لم يكن عضوا حتى فى حزب الحكومة إلا قبيل اختياره رئيسا للمجلس بأسابيع قليلة ، قيل له أنه سيعين رئيسا لمجلس الشعب فقبل ، وأن هذا يتطلب أن ينضم إلى عضوية الحزب الوطنى افعل ، وطرح اسمه على الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى ، فأصيب أعضاؤها بالدهشة الشديدة لاختيار هذا الرجل الغبريب عليهم ، فقيل لهم اسكتوا فسكتوا ، وقيل لهم انتخبوه بالإجماع فانتخبوه بالإجماع . ومنذ ذلك الحين ظل هذا الرئيس المعين نجلس الشعب يدير المجلس بطريقة فاقت الطريقة التى اتبعها مابقوه فى إظهار الاحتقار للمعارضة ورفض تطبيق حكم القضاء مستندا فى ذلك التى تملك عزله ، ومن ثم فهو لا يشعر بالولاء إلا لها ولا يأتمر إلا بأمرها .

ومع رئيس لمجلس الشعب يعد آخر ، كانت الحكومة تفيد إفادة عظمى مما يرتكبه رؤساء مجلس الشعب من أخطاء أخلاقية ، قبل توليهم رئاسة المجلس أو بعده ، إذ أن رئيس المجلس إذا أخطأ انكسرت عينه ، وشعر بأنه تحت رحمة الحكومة ، إذا شاءت شهرت به ، وإذا شاءت تغاضت عن أخطائه وتظاهرت بأنها لم تعرف بخطئه ، فيظل رئيس المجلس تابعاً ذليلا للحكومة بدلا من أن يكون ، كا يفرض عليه منصبه ، العين الساهرة المترقبة لأى خطأ من جانبها والتى ترتعد منها الحكومة ارتعادا . وهكذا تغض الحكومة البصر عما يرتكبه أحد رؤساء مجلس الشعب من خطأ يمس الذمة المالية ويتعلق ببناء مستشفى أو مرفق من المرافق العامة ، أو عما يرتكبه آخر من استخدام لنفوذه فى تعيين ابنه فى وظيفة جامعية متخطيا بذلك عشرة أو أكثر من زملائه الأكثر تفوقا .. الخ . بمثل هذا تضمن الحكومة السيطرة التامة على السلطة التشريعية ورئيسها ، فأى معنى إذن تضمن الحكومة السيطرة التامة على السلطة التشريعية ورئيسها ، فأى معنى إذن يكون أن تقصده الحكومة من عبارة « الفصل بين السلطات » ؟ ، وما معنى هذا الإصرار على أن يكون الشعب هو الذى يقرر ما إذا كان مجلس الشعب سيحل أم بطاقات انتخابات مجلس الشعب ، أو مليت البطاقات باسمه ، هو نفسه الذى يملأ بطاقات الاستفتاء على حله ، أو ممليت البطاقات باسمه ، مو نفسه الذى يملأ بطاقات الاستفتاء باسمه ، مو نفسه الذى كملأ على يقصدون أن نفس الشعب الذى لم ينتخب المجلس هو نفس الشعب الذى لا يقصدون أن نفس الشعب الذى لم ينتخب المجلس هو نفس الشعب الذى لا يقصدون أن نفس الشعب الذى لم ينتخب المجلس هو نفس الشعب الذى لا يقصدون أن نفس الشعب الذى لم ينتخب المجلس هو نفس الشعب الذى لا يقصدون أن نفس الشعب الذى لا ينتخب المجلس هو نفس الشعب الذى لا يقصدون أن نفس الشعب الذى لم ينتخب المجلس هو نفس الشعب الذى لا يعام ؟

#### \*\*\*

عندما أعلن إذن عن عزم الحكومة على طرح موضوع الحل على الاستفتاء ، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات ، لم يكن من السهل على أن آخذ هذه الحجة مأخذ الجد ، وأهملت التفكير في الأمر إهمالا تاما . حتى رأيت في اليوم التالي للاستفتاء صورة في الصفحة الأخيرة من الأهرام ، لأديب من أكبر أدبائنا ومن أكثرهم تقدما في السن ، وقد انحنى ظهره ليبدى رأيه في الاستفتاء ، فأصابني غم شديد من أن يصل الأمر إلى حد إرهاق أديب من أكبر أدبائنا وأجلهم شأنا ، والإصرار على إشراكه في هذه اللعبة البالغة السخف . بدا لى الأمر وكأنه قد جاوز الحد في الإيلام وإذلال الناس . إذ يقال لنا اذهبوا للإدلاء بأصواتكم لانتخاب المجلس ، فإذا قلنا إن قانون الانتخاب باطل ، قالوا لا بل

صحيح ، والانتخاب تعميق للديمقراطية ، فإذا انصرفنا إلى أمورنا عادوا فقالوا لنا : اذهبوا لحل المجلس لأنه باطل وحله تعميق للديمقراطية . وفي جميع الأحوال ، سواء ذهبت أم لم تذهب ، تظهر الجرائد في الصباح تقول أنك قد ذهبت ، وأنك وافقت على حله ، حتى تبدأ في الشك فيما إذا كنت أنت نفسك تدرى بما تصنع .

#### \*\*\*

لا أخفى على القارىء أننى ، عندما رأيت الأمر قد بلغ هذا الحدّ ، تذكرت ما كان يقال لى عن وسائل تعذيب المسجونين فى مصر ، عبر مختلف العهود ، ومنها تلك الوسيلة الغريبة التى تتمثل فى أن يأتوا بالمسجون السياسى ، الذى قد يكون من كبار رجال الرأى فى مصر ، ومن أكثرهم تمتعا باحترام الناس خارج السجن ، ويأتون له بجندى من جنود السجن ضخام الجئة مفتولى العضلات ، وهو يحمل يبده سوطا أو عصا غليظة ، وإذا بهذا الجندى يأمر المفكر بأن يهتف ويصيح بأعلى صوته قائلا : « أنا امرأة » . فإذا رفض السياسى الكبير أن يقول أنه امرأة انهال عليه الجندى بالضرب مكررا عليه الأمر : « قل أنا امرأة » .

كنت قد سألت نفسى ، عندما سمعت بهذا الأمر لأول مرة ، ثم عدت أسأل نفسى الآن : لماذا يعتبر هذا من أشد أنواع التعذيب وأقساها على النفس ؟ الجملة المطلوب النطق بها لا تبدو على هذه الدرجة الهائلة من الخطورة ، فليس هناك أى خطر حقيقى على رجولة الرجل من أن يقول إنه امرأة ، والمرأة على أى حال ليست جنسا أقل شأنا من جنس الرجل أو أدنى مرتبة ، فلماذا إذن كل هذه المقاومة والرفض للنطق بها ؟ لماذا لا يقولها الرجل وينقضى الأمر ، ولماذا تعتبرها إدارة السجن من أشد أنواع التعذيب قسوة ؟

الأمر لا يزيد عن الآتى : هل تقبل المهانة أم لا تقبلها ؟ إنك قد تقول العبارة مازحا ، بارادتك ، دون أن تجد فى الأمر غضاضة ، ولكنك قد تفضل الموت على أن يجبرك أحد على قولها . هذا هو بالضبط الشيء الرائع فى إحساس الإنسان بكرامته ، وهذه هى بشاعة العبث بها . فأنت تجد فى النطق بها رمزا

لتسليمك المطلق ، ورضاك الكامل بالذل ، واستسلامك المطلق لمشيئة الآخرين ، واعترافا كاملاً بأنك من الآن فصاعدا سوف تفعل كل ما يطلب منك أن تععله ، أى أن تفقد آدميتك . أنت تعرف أنك لست امرأة ، وهو يعرف أنك لست امرأة ، وهو يعرف أنك لست امرأة ، ولكن قبولك مع ذلك أن تأثمر بأمره فى أن تقول أن الحق باطل والباطل حق ، معناه إعلانك على الملأ بأنك قد أصبحت بلا إرداة . ها هم الآن يطلبون منا باستفتاءاتهم وانتخاباتهم التي لا تنتهى أن نذهب ونقول بأعلى صوت : نعم .. نعم .. نعم .. نعم طلس الشعب ، ونعم لحله . نعم : المجلس تعميق للديمقراطية . وذهب من ذهب من الناس إلى الصناديق مطأطئى الرؤوس و كسيرى الخاطر ، ليقولوا نعم ، وهم يحاولون أن يطمأنوا أنفسهم فى الذهاب والإياب ، إن الكلمة صغيرة لا تهم ، وبأنهم حتى إذا قالوا نعم فلن ينفى ذلك أنهم يقولون لا فى ضميرهم ، وأنهم إذا لم يقولوا هم نعم فسيقولما غيرهم ، وحتى إذا لم يقلها غيرهم فلن يتغير شيء في الأمر . بل وها هو الأديب الكبير نفسه قد قالما ، فلا يكن أن يكون الأمر إذن شديد الخطورة أو سيئا للغاية .

\*\*\*

في اليوم التالى أعلنت نتيجة الاستفتاء بالطريقة المألوفة . على أنه في نفس اليوم حدثت جريمة شبيعة راح ضحيتها رئيس مجلس الشعب الذي صدر قرار بحله . أطلق عليه الرصاص في وضح النهار ، وهو راكب سيارته الليموزين السوداء ، وخلفه سيارة حراسة . كان الأمر مجزنا ومدهشا إلى أبعد مدى . فرئيس المجلس لم يكن قد بقى له في منصبه أكثر من عشر دقائق ، قبل أن يعلن وزير الداخلية نتيجة الاستفتاء وقرار رئيس الجمهورية بحل المجلس . أى أن رئيس المجلس المقتول كان سيصبح بعد عشرة دقائق فقط مواطنا عاديا لا يتمتع بأى نفوذ سياسي ، كبير أو صغير ، ففيم كل هذا التدبير الإجرامي للتخلص منه ؟ ولكن ضحية الجريمة لم تكن رئيس المجلس وحده ، بل قتل معه خمسة أشخاص لا ناقة لأحد منهم في الأمر ولا جمل ، من ضباط الشرطة ورجال الحراسة والسائقين ، أربعة منهم لا تزيد أعمارهم على أربعين سنة ، ولهم مجتمعين ٢٢

طفلا أغلبهم بين سن الخامسة وسنة ونصف . كان أحد القتلي ضابطا شابا كان يجلس بجوار رئيس المجلس وتمسك به الدكتور المحجوب لحراسته ، لما عرف عنه من كفاءة شديدة أثناء دورة القناصة في ألمانيا الغربية ، و آخر من رجال الشرطة كان يجلس بجوار السائق لحراسة رئيس المجلس ، وسائق السيارة نفسه ، ثم سائق سيارة الحراسة التي تسير وراء سيارة رئيس المجلس ، ثم ضابط آخر هو وكيل مباحث غرب القاهرة ، تعقب الجناة فقتلوه . كان لا بدللمرء ، وهو يتأمل عدد الضحايا ، أن يتساءل : هل كان هذا الارتفاع الكبير في عدد الضحايا ضروريا حقا ؟ رئيس لمجلس صدر حكم منذ خمسة شهور ، باعتباره باطلا ، من المحكمة الدستورية العليا ، ثم يدعو رئيس الجمهورية الناس لاستفتائهم على الحل ، ومع ذلك يصر رئيس المجلس على التحرك طوال الأشهر الخمسة في ظل هذا العدد من الحراس: ضابط إلى جواره، وجندي شرطة الى جانب السائق، وسيارة حراسة خلفه يجلس فيها ضابط آخر ، كل هذه الحماية لرجل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلسه ؟ قد يقال : إن ما حدث هو دليل أكيد على أن الرجل كان في حاجة إلى حماية شديدة ، بل يدل على أنه كان في حاجة إلى حماية أكبر . ولكن هل هذا صحيح ؟ أم أن الرجل كان بإمكانه في الواقع السير بلا حماية ويكون بمنأى عن أى خطر ، لو كان الحال غير الحال ؟ إلم يقل البدوى عندما رأى عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين نائما في ظل شجرة دون حراسة : عدلت ، فامنت ، فنمت یا عمر ؟

#### \*\*\*

راعنى أيضا فى الحادث أنه على الرغم من كثرة ما تعرض له رئيس الجلس الراحل من انتقادات أثناء حياته ، يتعلق معظمها بخروجه على التقاليد الديمقراطية ، صدرت البيانات الرسمية ووسائل الإعلام تكيل له من الثناء والمديح ما لا يليق إلا بأبطال التاريخ العظام ، الذين كافحوا من أجل الاستقلال الوطنى أو استشهدوا فى حرب من حروب التحرير أو ما شابه ذلك ، فأطلقت عليه أوصاف « فارس الرأى الحر والكلمة الشجاعة » و « شهيد الديمقراطية » و وصف بأنه « أتاح لكل صاحب رأى أن يقول ما يشاء وسط مناخ يسوده

الاحترام للرأى الآخر ». وقد سألت نفسى عما إذا كان هذا الثناء الشديد يتعارض مع منطق حل المجلس أم لا . فإذا كان صحيحا أن رئيس المجلس كان ديمقراطيا إلى هذا الحد والمناخ الذى ساد فى المجلس متسامحا إلى هذا الحد ، ففيم كان حل المجلس ؟ وكيف يكون فى حل مجلس هذا رئيسه ، وهكذا كان مناخه ، أى تعميق للديمقراطية ؟

قلت لنفسى بأن موقفى هذا قد يتضمن قلرا من الظلم والتجنى ، فمهما كانت روعة رئيس المجلس الراحل وديمقراطيته ، فنحن نطمح إلى مجلس أكثر روعة منه ، وسنظل نعرض الناس لاستفتاء بعد استفتاء ، ومجلس للشعب بعد آخر ، حتى نصل فى تعميق الديمقراطية إلى أبعد درجات العمق ، وسوف نتطلع باستمرار إلى أن تزيد عاما بعد عام نسبة المشتركين فى الاستفتاء والانتخاب . فقد تكون النسبة الآن ٥٨ ٪ فقط ، فلنطمح إلى زيادتها إلى ٦٠ ٪ في المرة القادمة ، ثم إلى ٧٠ ٪ ثم إلى ٩٠ ٪ وهكذا ، حتى لا يبقى فى البلد رجل واحد يدرى على وجه اليقين ، ما إذا كان رجلا أم امرأة .

# أزمة التيار الديني

## (١) عصر تحريم الحلال

على الرغم من كثرة ما يكتب عما يسمى بالصحوة الاسلامية ، فإننا نادرا ما نميز بين التدّين كظاهرة فردية والتدّين كسلوك اجتاعي .

فالمؤكد أن الظاهرة التى انتشرت فى مصر انتشارا عظيما خلال العشرين عاما الماضية ، هى ظاهرة التدين كسلوك اجتاعى ، كارتداء السيدات للحجاب والرجال للجلباب ، وإطلاق الرجال للحية ، وازدياد عدد المصلين فى المساجد ، واستخدام المساجد لمكبرات الصوت ، واستهلال الخطب والخطابات «باسم الله الرحمن الرحيم » ، وازدياد المساحات المخصصة للمقالات والأحاديث والدروس الدينية فى الجرائد والإذاعة والتليفزيون والكتب المدرسية ، فضلا بالطبع عن ازدياد مختلف أوجه النشاط التى تقوم بها ما يسمى بالجماعات الدينية المتطرفة .

يضاف إلى ذلك طبعا ، از دياد عدد الذين يقرأون في المصحف بصوت مسموع في القطارات أو الأوتوبيسات ، والذين يؤدون الصلاة في المصليات العامة في أماكن العمل والمدارس والشوارع والميادين ، وظهور ما يسمى بالزبيبة في أعلى الجبهة ، إذا كان ظهورها نتيجة تدخل ارادي من صاحبها ، ولم تكن نتيجة طبيعية لكثرة السجود .

أما التدين كظاهرة فردية ، فالله أعلم بما إذا كان قد أصابه الازدهار أو الانحسار . فهو في الواقع ليس « ظاهرة » أصلا ، إذ ليس له مظهر خارجي ، وإنما يتعلق بعلاقة المرء بربه وممارسة الفرد للصلاة المنفردة في بيته ، أو إيتاء الزكاة دون الإعلان عنها ، أو قراءة القرآن بعيدا عن العيون ، أو الدعاء وذكر الله فيما بين المرء وبين نفسه ... الخ ، فليس هناك من يستطيع الجزم بأن هذا النوع من التدين هو الآن أكثر انتشارا مما كان منذ عشرين أو ثلاثين عاما ، فهو بطبيعته غير قابل للقياس .

والذى أريد أن أؤكد عليه الآن ، هو أن كثيرا جدا من مظاهر التدين كسلوك اجتاعى ، التى انتشرت فى مصر خلال العشرين سنة الماضية ، تقترن صراحة أو ضمنا بالدعوة إلى ما يمكن تسميته بتحريم الحلال ، أو تحريم ما كان يعتبره الكثيرون حلالا . فارتداء السيدات للحجاب هو تعبير عن موقف مؤداه أن الزى الأوروبي الذى كان سائداً من قبل ، وسفور هذا الجزء أو ذلك من جسم المرأة ، عرم أو على الأقل مكروه . وارتداء الجلباب للرجال وإطلاقهم للحية يحمل مثل هذا المعنى . فضلا بالطبع عن أن جزءا كبيرا من نشاط ما يسمى بالجماعات الدينية المتطرفة يقوم فى الأساس على تحريم الحلال أو تحريم ما يظنه الكثيرون حلالا . فمنذ بضع سنوات انفجرت حملة ضد حفلات التمثيل فى الجامعة على أساس أن التمثيل حرام ، أعقبتها حملة أخرى ضد شهادات الاستثار ، بحجة أن عائدها هو من قبيل الربا الحرم ، ثم رفع البعض دعوى ضد محمد عبد الوهاب عائدها هو من قبيل الربا الحرم ، ثم رفع البعض دعوى ضد محمد عبد الوهاب عبحجة أن التساؤل عن الغرض من الجيء إلى هذه الدنيا فى أغنية « من غير ليه ؟ » بحجة أن التساؤل عن الغرض من الجيء إلى هذه الدنيا فى أغنية « من غير ليه ؟ » حرام ، وأن ذم القدر حرام . . الخ .

بل إن قليلا من التأمل يبين أن الاتجاه إلى تحريم الحلال هو أشد انتشارا بكثير مما تدل عليه هذه الأمثلة ، فاستخدام مكبرات الصوت في إذاعة الآذان ، وغيره من الشعائر الدينية ، في أى وقت من أوقات النهار أو الليل ، وبأعلى صوت ممكن ، ورفض أى شكوى تقول أن من الناس من هو مريض يختاج إلى النوم ، أو طالب يحتاج إلى المذاكرة ، أو أن من الممكن تحقيق نفس الغرض بصوت أقل ارتفاعا .. الح ، كل هذا إنما يعنى في الواقع ، فيما يعنيه ، أن القيام أثنا إذاعة هذه

الشعائر باى نشاط اخر غير الاستاع إليها وغير الانطلاق فورا إلى المسجد ، أيا كانت الظروف ، إنما هو عمل غير جائز وغير مقبول ، وأن النوم فى أى وقت من أوقات النهار أو الليل إذا كان المؤذن يؤذن للصلاة فى ذلك الوقت ، هو أيضا غير جائز وغير مقبول .

قل مثل ذلك عن قطع البرامج التليفزيونية لإذاعة الآذان بمجرد حلول الصلاة ، وإصرار الموظف على أن يترك عمله للذهاب إلى المصلى بمجرد سماع الآذان ، وعدم قبوله أي حجة من رئيسه تتعلق بتأجيل الصلاة إلى ما بعد الانتهاء من العمل ، وتحريم إدارة مترو الأنفاق على الرجال الركوب فى العربة الأولى من القطار بتخصيصها للسيدات .. الخ ، كل هذا معناه أن ما كنا نعتبره حلالا من قبل ، كالقيام بالصلاة بعد الفراغ من عمل كنا نؤديه ، أو كوجود الرجال والنساء فى عربة واحدة ، أصبح الآن يعد حراما أو غير مقبول ويتعين منعه .

كان آخر مثل صادفته على هذا الاتجاه المتزايد نحو تحريم الحلال ، ما قرأته فى خبر صغير فى جريدة الأهرام مؤداه أن وزير التعليم قرر حذف النص المقرر فى كتاب اللغة العربية للصف الأول الإعدادى بعنوان « عند الجدار » للشاعر نزار قبانى ، وذلك على حدّ تعبير الوزارة « لخروجه على مقتضيات التربية والتعليم » . كا يقول الخبر أن الوزير أمر بتوجيه نشرة بهذا المعنى إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس التعليم الأساسى على مستوى الجمهورية للذيريات والإدارات التعليمية ومدارس التعليم الأساسى على مستوى الجمهورية للذي هذا النص و « عدم ورود أى سؤال عن هذا النص بأى شكل من الأشكال » فى امتحان آخر العام .

وأصارح القارىء بأنى وجدت فى عبارة «خروج النص على مقتضيات التربية والتعليم » شيئا كثيرا من الطرافة ، إذ أن ما أتذكره عن الكتب المدرسية التى كانت مقررة على أولادى طوال سنوات دراستهم ، هو أنها كلها تقريبا كانت « تخرج على مقتضيات التربية والتعليم » ، فتشوقت إلى أن أقرأ هذا النص الشنيع الذى كتبه نزار قبانى ، واعتبرته وزارة التعليم على هذه الدرجة من الفظاعة التى دفعتها إلى أن تسارع بالاتصال بكافة المديريات والإدارات والمدارس

في جميع أنحاء القطر لتحرم عليها أن تورد أي سؤال عن هذا النص « بأي شكل من الأشكال » .

حصلت على الكتاب وقرأت النص ، وإذا بما كنت أجده من طرافة فى الموضوع قد انقلب جدا ، وإذا بالغم الشديد يعترينى ، إذ ذكرنى بكل ما حدث فى السنوات الماضية من تحريم القثيل وتحريم الغناء وتحريم رواية نجيب محفوظ وتحريم شهادات الاستثار وتحريم أغنية عبد الوهاب وتحريم ركوب عربة القطار إذا كان فيها سيدات ، وتحريم النوم أثناء الآذان . وها هو ذا أمر جديد بتحريم قراءة أو وضع امتحان فى قصيدة لنزار قبانى . فما الذى تقوله هذه القصيدة المكوّنة من المناه المن

القصيدة تجرى على لسان صبى صغير يصف مقابلته لصبية صغيرة لم تبلغ العاشرة من عمرها بعد ، بدليل قوله :

« كنت بعمر البرعم المندى أعوامك العشرة لم تتمسى » جاءت إليه الصبية عندما رأته بجوار جدار البيت لتسأله عن اسمه ، وكان يجلس في الشمس :

« ينقش فى التراب ألف رسم » وطلبت منه أن يلعب معها فقبل ، وسارا معا فى الطرقات : « ونضفر الورود ألف كوم »

« كنا حبيبين .. وكنت أصغى لكل ما ترويه عنك أمى » وعندما ذهب الصبى للنوم فى المساء ، استعصى عليه النوم حزنا على فراق الصبية ، وسالت من عينه الدموع وقال لنفسه :

« يارحمة اللـــه على جدار لذنا به طفــلين ذات يوم » هذا هو مضمون القصيدة من أولها إلى آخرها ، التى استشاط لها غضب وزارة التعليم . ومن الواضح أن سبب الغضب هو أن شخصا أو أشخاصا في الوزارة رأوا أن في القصيدة حراما يجب إزالته . صحيح أن الصبيين لم يبلغا العاشرة بعد ، كما تقول القصيدة صراحة ، وصحيح أنه لم يبدر من أى منهما ما يشين ، فهما لم يفعلا أكثر من السير في بعض الطرقات ورسم بعض الرسوم في

التراب ، وصنع بعض العقود من الورد ، ولكن الوزارة مع ذلك قلقة من تلك العاطفة التي قد تتطور فيما بعد ، بعد أن يكبرا في السن ، إلى مالا تُحمد عقباه ، فالأفضل الاحتياط وإزالة القصيدة من الآن .

قلت لنفسى: إذا كانت الوزارة تعتبر هذه القصيدة منافية لمقتضيات التربية والتعليم ، فما هو يا ترى ذلك الذى تعتبره متفقا مع مقتضيات التربية والتعليم ولم تر داعيا لحذفه ؟ أخذت أطالع كتاب « القراءة والنصوص الأدبية » من أوله ، سعيا لاكتشاف نظرية وزارة التعليم في الحلال والحرام .

الكتاب ينقسم إلى خمسة أقسام متساوية تقريبا ، يتكون كل قسم من نحو خمسين صفحة . القسم الأول يحمل عنوان : « آداب وأخلاق وقيم » ، والثانى يحمل عنوان « الوطن » والثالث « البيئة والطبيعة والانسان » ، والرابع « الثقافة » والخامس « العلم والتقدم » .

والعناوين، كما ترى، جذابة ومعقولة، ويخيل إليك لأول وهلة أن هذه هى للوضوعات التى ينتظر المرء أن يراها فى كتاب فى المطالعة لتلاميذ فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمرهم . ولكن الحقيقة غير ذلك . فمن بين أربعين نصا ما بين نثر وشعر ، لم أجد نصا واحدا يشير من قريب أو بعيد إلى علاقة إنسانية بين شخصين سواء كانت بين ذكر وأنثى ، أو بين رجلين أو بين امرأتين ، إلا هذا النص الذى تقرر حذفه . نعم هناك « آداب وأخلاق وقيم » ولكنك بعد أن تفرغ من الآيتين القرآنيتين فى أول هذا الجزء لا تجد إلا كلاما من نوع الحض على مكارم الأخلاق التى تذكر للطالب مجردة عن أية علاقة انسانية ، «كالاستقامة » و « العمل الصالح » و « الخلق الكريم » و « عدم اليأس » ولا تعترف بوجود أى مظهر من مظاهر الضعف الانسانى ، ومن ثم لا يمكن أن تحرك فى التلميذ أو فى غيره أية عاطفة أو انفعال ، ولابد أن تتركه غير مبال لأنه يجد كلاما لا علاقة له بالواقع الذي يراه ويحسه .

نعم هناك كلام عن الوطن ، ولكنه وطن غريب حقا : ليس به أشخاص إلا هذا الشخص الذي يحب وطنه ويتكلم عنه بطريقة مقززة ، على طريقة « يا حبيبتي يا مصر » ، والأسباب التي يبني عليها هذا الحب هي بدورها

أسباب مصطنعة ومفتعلة ، لا يحسها مؤلف الكتاب فلا يمكن أن تنتقل إلى التلميذ ، إذ أنها مجرد أكليشهات وترديد لكلام سقيم سئمنا سماعه ، أو مجرد نفاق محض من جانب مؤلفي الكتاب للوزارة أو الحكومة ، ومن ثم لا يمكن بدورها أن تترك أي أثر على أي تلميذ متوسط الذكاء . فالمفروض ، طبقا لكتاب القراءة هذا ، أن نحب الوطن للأسباب الآتية :

۱ ــ نصر أكتوبر ۲ ــ عظمة آثار الأقصر ٣ ــ فضل علماء الأزهر في جالى العلم والعبادة ٤ ــ جمال نخيل مصر ٥ ــ جمال الاسكندرية ٦ ــ فوز نجيب محفوظ بجائرة نوبل .

قد تقول ، ها هو ذا سبب معقول : فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل ، ولكن فلتقرأ ما يقوله الكتاب عن نجيب محفوظ مما جعله يحصل على الجائزة العظيمة : « تقول زوجته : إن نجيب طيب وهادىء ومنظم جدا . لا يتدخل فيما لا يعنيه ، بار بوالديه لدرجة ملفتة للنظر » [ ص ١٢٠ ] وكأن من المستحيل أن يكون نجيب محفوظ عبقريا دون أن يكون بارًا بوالديه ، وهو «هادىء ولا يتدخل فيما لا يعنيه » ، تماما كا تريد منا الحكومة ، أن نحفظ هذا الكلام الفارغ ونتركها تفعل بنا ما تشاء .

هل في الكتاب قصص ؟ مما يحبّ الصغار أن يقرآوه ؟ نعم هناك قصص . قصة عن الإمام ألى حنيفة . وهو رجل عظيم بلا شك ويستحق أن يُقدم كقدوة للتلاميذ ، ولكن لتقرأ لماذا يعتبره كتاب المطالعة رجلا عظيما : «كان الإمام أبو حنيفة كثير العبادة ، كثير الصلاة ، لا ينام الليل من كثرة الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن طوال أربعين سنة ، وظل أربعين سنة يصلى الفجر بوضوء العشاء » . إن من حق التلميذ بالطبع أن ييأس يأسا تاما من أن يصبح مثل أبي حنيفة إذ أنه على الأرجح لن يستطيع الامتناع عن النوم طوال أربعين سنة . ولكن فليلاحظ القارىء أن الوزارة تفصح بذلك عن رأيها في حدود الحلال والحرام : الحلال لا يكاد يشمل شيئا أكثر من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن ، والبر الوالدين ، مثل نجيب محفوظ ، وحب الوطن على طريقة « يا حبيبتى يا بالوالدين ، مثل نجيب محفوظ ، وحب الوطن على طريقة « يا حبيبتى يا مصر » ، وهناك شبهة الحرام بمجرد أن تحاول أن « تتدخل فيما لا يعنيك » .

هل هناك شعر ؟ نعم هناك تسع قصائد ، احداها بعنوان « ابتهال الفجر » للشاعر « رشاد محمد يوسف » ، وهو إنّ لم تكن تعلم « شاعر مصرى معاصر » ، وأهم الأفكار التي اشتمل عليها النص ، على حد تعبير الكاتب هي « أثر مشهد الفجر لدى المؤمن » وأن « الهناءة كلها لمن صلى لربه ودعاه » . هنا لا يعتريك أي شك حول نظرية الوزارة في الحلال والحرام ، فقد أصبح الأمر واضحا وضوح الشمس . هناك قصيدة أخرى في مدح الأزهر ، وأربع في وصف الطبيعة : الشمس والنخيل والقرية والفراشة ، وأخرى في مدح الدكتور طه حسين لوزير ثقافة سابق هو د . أحمد هيكل ألفها كما يقول الكاتب صراحة بسبب اختيار طه حسين له ليسافر في بعثة إلى الخارج ،

و كعادة وزارة التعليم ، تجد فى كتب المطالعة دائما أثناء شرح النصوص الأدبية جزءا بعنوان « موطن الجمال » يحفظه الطلاب باعتباره يمثل رأى الوزارة فيما يعتبر ولا يعتبر جميلا ، إذ أن المفروض أن الوزارة أكثر دراية بذلك من التلاميذ . فمثلا فى قصيدة « نخيلك يا مصر » من تأليف لشاعر اسمه عمر عسل ، يقول الشاعر « نخيلك يا مصر تاج الحياة » ، وهذا فى نظر الوزارة من مواطن الجمال فى القصيدة إذ أنه صور النخيل « تاجا يزدان به وجه مصر فتزداد حسنا وسحرا » . وأنا شخصيا أختلف مع الوزارة فى هذا ، وأرى أن من المكن أن يكون من بين التلاميذ ، تلميذ له حس جمالى مختلف عن حس الأستاذ عمر عسل ، فيرى فى هذا التعبير « نخيلك يا مصر تاج الحياة » افتعالا وتصنعا ، ويرى فى إضافة التاج إلى الحياة تعبيرا سقيما للغاية .

وعندما وصل المؤلفان إلى قسم الثقافة صادفا مشكلة عويصة ، فقد كان من الواضح أنهما لا يستطيعان أن يتجاهلا ، في قسم عن الثقافة ، الكلام عن بعض الفنون . ومعظم الفنون تتعرض بشكل أو آخر لتصوير علاقات إنسانية ، ومعظم العلاقات الإنسانية مشبوهة في نظر المؤلفين و يحيط بها الشك فيما إذا كانت حلالا أو حراما . فمن الصعب مثلا أن نتصور عملا فنيا من أى نوع لا يشير الى المرأة من قريب أو بعيد ، والمرأة محذوفة تماما من الكتاب . بل وحتى اذا استبعدنا المرأة فإن كثيرا من العواطف الإنسانية التى تتعرض لها معظم الفنون لها

جوانب لم يشر إليها الدين صراحة ، ومن ثم لا يمكن الجزم بما إذا كانت حراما أو حلالاً . اهتدى المؤلفان إلى اختيار فنين بدا الكلام فيهما آمنا ومباحا . أولهما هو فن الخط العربي . فهذا الفن ، باعتماده على الزخرفة هو على درجة من التجريد بحيث يمكن للمرء أن يرى فيه ما يشاء . وبالفعل ذهب المؤلفان إلى أن الألف واللام في الخط العربي « يبدوان كرجل يرفع أكف الضراعة الى الله » . أما الفن الثاني وهو الموسيقي ، فهو أيضا فن بالغ التجريد فيمكن أن يفهم منه المستمع ما يشاء ، ويسمح إذا استبعدنا عنصر الغناء منه ، باستئصال الجانب الإنساني فيه تماماً . ولكن فن الموسيقي يثير مشكلة من نوع آخر وهي أنه إذا أراد المؤلفان أن يعرُّ فا الطالب ببعض الأمثلة من روائع الموسيقي العربية أو العالمية ، تشجيعا له على الاستماع إليها ، فإن كل مثال تقريبا قد يثير قضية الحرام والحلال . فزكريا أحمد مثلا حتى لو وجدت له أغنية لا تتعلق بعلاقات إنسانية ، كأغنية « الورد جميل » مثلا ، اقترن في الأذهان بأم كلثوم ، وأم كلثوم تمثل مشكلة في حد ذاتها تتصل بالحرام والحلال. والموسيقيون الأوروبيون ، كبيتهوفن أو موزار ، يستدعون إلى الأذهان مجتمعات تثير بدورها مشكلة الحرام والحلال ، ومن ثم يحسن تجنب الإشارة إليهم . لهذا انتهي المؤلفان إلى اختيار ثلاثة أمثلة من روائع الموسيقي المصرية ، وإن كنت لم أسمع بأسماء مؤلفيها من قبل ، وهم يتمتعون بنفس الدرجة من الشهرة التي يتمتع بها الشاعران سابقا الذكر ، محمد رشاد يوسف وعمر عسل . هذه الروائع الموسيقية الثلاث هي : قطعة موسيقية من تأليف شخص يدعي رفعت جرانة تصور فيها معركة ٦ أكتوبر ، وقطعة موسيقية من تأليف يوسف جريس اسمها « النيل والوردة » . أما الثالثة فإن اختيارها يعتبر سقطة لا يمكن اغتفارها للمؤلفين ، ولا أشك في أن الوزارة ستنتبه لها عاجلا أو آجلا ، دلك أن اسمها أوبرا « عنترة » وصفها الكتاب بأنها تصور « القصة الشهيرة لحب عنترة العبسي لابنة عمه عبلة » . فعلى الرغم من أن عبلة هي بنت عم عنترة ، فإن العبارة « تتنافى مع مقتضيات التربية والتعليم » كما حددتها الوزارة مؤخرا ، ومن ثم يجب حذفها في الطبعة الجديدة . ليس من المجدى بعد هذا أن ياتي المؤلفان في القسم المعنون « العلم والتقدم » فيوردان موضوعا عن الحاسب

الآلى و آخر عن الصاروخ ، فقد عرفنا مما تقدم نوع الإنسان الذى تعده وزارة التعليم لاستخدام الحاسب الآلى وركوب الصاروخ .

هذه هي إذن حدود الحلال والحرام ، ومفهوم الفضيلة عند وزارة التعليم في عقد التسعينات . فإذا كان هذا هو ما يسمى به « الصحوة الإسلامية » ، فإنى إذن والله لا أدرى ما هي الغفلة ، وإذا كان هذا هو الذي يعدّنا للقرن الحادي والعشرين ، فإنى لا أدرى ما الذي يمكن أن يعود بنا إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر ، وإذا كانت هذه هي طريقتنا في تعليم النشء حتى يستطيعوا مواجهة التوسع الاسرائيلي أو الوحدة الأوروبية ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

## ( ٢ ) عن الفتة الطائفية وفضيحة « أبو قرقاص »

بصراحة ، أنا لا أحب عبارة « الفتنة الطائفية » ولا عبارة تهديد الوحدة الوطنية وأمثالهما ، لأنى أجد فيهما نفس الطريقة الحكومية المألوفة فى التعبير ، ذات الوجهين ، والتي تستهدف تمييع القضايا وإخفاء الحقائق وإخلاء يد الحكومة من المسئولية . تماما مثل كلمة « النكسة » التي كانت تريد الحكومة بها إخفاء الهزيمة ، ومثل « تحريك الأسعار » و « ترشيد القطاع العام » . . الخ حينا يكون الأمر متعلقا برفع الأسعار وبيع القطاع العام .

فتعبير « الفتنة الطائفية » لا يخبرك من الذى اعتدى على من ، بل يجعل القضية مبنية للمجهول ، حريق اشتغل لا نعرف من الذى أشعله ، وشجار نشب لا نعرف من الذى بدأه ، والتعبير يوحى بأن المسئولية متساوية بين مختلف الطوائف ، وهى ليست كذلك ، والمسلمون والأقباط ليسوا « طوائف » بل أغلبية وأقلية ، والأغلبية مسئولة عن استتباب الأمن أكثر من الأقلية ، لأن الأغلبية بيدها البوليس والحكومة والجرائد والإذاعة والتليفزيون والمدارس . بل المفروض أن تكون الأغلبية أقدر على ضبط النفس من الأقلية ، لأن لديها الشعور بالثقة بالنفس المتولد من كونها أغلبية . والمفروض أن لديها من القوة ما يسمح لها بدرجة أكبر من الصبر والتسام ، وأن من لديه القدرة هو أقدر على العفو من بدرجة أكبر من الصبر والتسام ، وأن من لديه القدرة هو أقدر على العفو من

الضعيف ، والمفروض ألا تخشى الأغلبية الاعتراف بالخطأ والعودة الى الحق ، لأنها لا تصدر في ذلك عن ضعف أو خوف .

وعبارة « تهديد الوحدة الوطنية » في الظرف الذي نحن فيه لا تقل سخافة عن عبارة الفتنة الطائفية إن لم تكن أسخف . فليس هناك وحدة وطنية يخشى تهديدها . فالعدو الذي كنا نتحد ضده ، قد استسلمنا له منذ زمن طويل ، مسلمين وأقباطا . ليس هناك إذن وحدة نخشى عليها ، فالكفاح الوطني ضد الأجنبي قد انتهى أصلا منذ نحو عشرين عاما ، وأصبحت آمالنا أكثر تواضعا بكثير من الاستقلال والتخلص من النفوذ الأجنبي . إن آمالنا تنحصر الآن في ألا يحرق مسلم أجزاخانة قبطى وألا يحرق كنيسته .

ولكننا بالطبع لا نريد أن نسمى الأشياء بأسمائها . لا الحكومة تريد ذلك ولا المسلمون ولا الأقباط . لا رجال الدين ولا رجال الصحافة ولا رجال التليفزيون ، ولا المثقفون المستنيرون ولا المثقفون غير المستنيرين . لأن تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية سوف تفضح الجميع ، ونحن لا نريد الفضيحة لأننا كلنا في حالة يرثى لها . كلنا في حالة إعياء ، وكلنا لدينا ما نحفيه ، ونحاف من أن يؤدى كشف الأوراق كلها في قضية المسلمين والأقباط إلى افتضاحنا جميعا .

الحكومة لا تريد أن تقول الحقيقة لأنها تعرف جيدا مسئوليتها عما يحدث . لقد بدأ الأمر في أوائل السبعينات حينا توصل السادات إلى فكرته العبقرية بأن يوزع المطاوى على أعضاء الجماعات الإسلامية الذين غادروا السجن لتوهم ، واستخدم تنظيماتهم الطلابية في تأديب الطلاب الخارجين على النظام والمعارضين لسياسته .

لقد صور الأمر وقتها ولا زال البعض يقول أن السادات كان يستخدم التنظيمات الدينية لإحداث توازن مع التنظيمات اليسارية ، ولكن الحقيقة فى رأيي كانت أخطر وأهم من ذلك بكثير كما اتضح الأمر الآن . لقد كان السادات يدشن سياسة التبعية المطلقة للولايات المتحدة والمهادنة لإسرائيل ، وكان بهذا يحول اتجاه السياسة المصرية فى الاتجاه المضاد تماما لما كانت تسير عليه منذ حرب

١٩٥٦ ، ولم يكن هذا التحويل التام لاتجاه السياسة الخارجية المصرية بالأمر السهل . وكان السادات والولايات المتحدة واسرائيل ، كلهم يدركون هذا الامر جيدا . كان إحداث « الصدع » الخطير بين المسلمين والأقباط إذن إجراء عبقريا يسهل مهمة الحكومة المصرية في مهمتها الجديدة على نحو يصعب أن نتصور أن تحققه أيّة وسيلة أخرى . ليس من المصادفة إذن أن تكون بداية التصدع الخطير في العلاقة بين المسلمين والأقباط مواكبة تماما لبداية التحول في اتجاه السياسة الخارجية المصرية نحو الولايات المتحدة وإسرائيل .

على أن الأمر لم يقتصر بالطبع على توزيع المطاوى وتشجيع الحكومة للجماعات المتطرفة على ضرب الوطنيين ، واختلاق الحكومة خلال السبعينات للمناسبات التي تؤدى إلى اشتباك بعض الحمقى من الطرفين ، المسلمين والأقباط ، وتراخى الحكومة وتباطؤها في إخماد ما يثور بينهما من عراك ، بل لجأت حكومة السادات إلى تبني سياسة مجنونة في كافة وسائل الإعلام لا تقل في إجرامها عن سياستها الخارجية ، تقوم على إشاعة حالة عامة من الدروشة والهوس العقلي ، تستخدم في التعبير عن نفسها عبارات لها مظهر ديني وهي في الحقيقة لا تزيد عما وصفت : دروشة وهوس عقلي . فإذا بالتليفزيون والإذاعة والصحف يجن جنونها وتنشغل صباح مساء بإشاعة جو عام من الغيبوبة الفكرية وتعطيل ملكة التفكير ، وإذا بالممثلين والممثلات الذين طالما مثلوا أدوار الفجور والجريمة يرتدون ثيابا يدعى أنها ثياب إسلامية وتركب لهم ذقون طويلة ، ويطلقون أصواتا عميقة رهيبة يمثلون بها أدوار التقي والورع ، وإذا بالمطربة التي طالمها استهجن الناس مبالغتها في الخلاعة تُعطى طرحة تغطى بها رأسها وتتظاهر بالخشوع وتنظر إلى أعلى وكأنها تبتهل إلى الله وتكاد أن تذرف الدموع وهي تغني بعض الأشعار الدينية ، وإذا بالصحفيين الذين عرف عنهم نفس الدرجة من اللا أخلاقية ويفتقرون إلى أي نوع من الانتاء السياسي تُعطى لهم العواميد والأبواب الثابتة ، يشاركون بها في نفس المولد الصاخب . في نفس الوقت كان رئيس الدولة الذي غُرف عن ميوله الشخصية وتاريخ حياته قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية ما يتعارض مع أبسط قواعد الدين والالتزام الأخلاقي، كان يتشدق باستمرار بإيمانه

وتقواه ويقوم بنفس أدوار التمثيل الذي بدأ التليفزيون في إذاعتها ، فيغير ثيابه كلما ذهب إلى ميت أبو الكوم ، ويغير نبرة صوته كلما أخذ يتلو آية قرآنية .

إن من الصعب على جدا أن أصدق أن كل هذا حدث دون تخطيط واع وإدراك تام لما يمكن أن يترتب على كل هذا من ترسيخ ما بدأ من تصدع فى العلاقة بين المسلمين والأقباط ، وترسيخ شعور الأقباط بالاغتراب عن المجتمع الذى يذكرهم فى كل لحظة وكل خطوة بأنهم من دين مختلف ، وأنهم لا ينتمون إلى ما ينتمى إليه بقية المجتمع الذى أصبح فجأة وبلا مقدمات مجتمعا تقيا ورعا ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر مغنية .

أنا لا أنكر بالطبع أن هناك عددا كبيرا من العوامل الأخرى التى ساهمت في إحداث هذه الهيستيريا: تدفق أموال النفط الآتية من بلاد تقوم منذ زمن بتمثيل نفس المسرحية المأساوية ، خمور ونساء في البيوت وفي ملاهي أوروبا، وتقوى وورع في الإذاعة والتليفزيون والاجتاعات الرسمية ، انفتاح اقتصادى يجلب الثراء بلا حساب إلى أشخاص لا خلاق لهم ، من تجار العملة إلى مقاولي العمارات التي تسقط بمجرد بنائها ، إلى مستوردي الدجاج الفاسد ، ممن يناسبهم تماماً التظاهر بالورع لإخفاء حقيقة ما يفعلون ، ولإخفاء الأسباب الحقيقية لثرائهم . ونحن نعرف دائما حتى من قبل السبعينات بكثير ، أن اللحية الطويلة والقسم بأغلظ الإيمان كثيرا ما يستخدمان لإخفاء أسوأ أنواع الغش والكذب . كل ما في الأمر أن استخدام مثل هذا أصبح أكثر شيوعا وأكثر ضرورة في الجو الأخلاق والاجتاعي الذي خلقه الانفتاح .

هناك أيضا تدهور نظام التعليم ، وتخرج الآلاف المؤلفة من أشباه المتعلمين الذين لا يستطيعون استساغة كتاب أو برنامج تليفزيونى أكثر عمقا وتعقيدا من برامج مصطفى محمود وأحاديث الشيخ الشعراوى . نفس الجماهير التى أصبح غذائها اليومى التفرج على مبارات كرة القدم ، أصبح غذاؤها العقلى هو هذه الأحاديث والبرامج المسماة بالدينية ، والتي لا تنشر التقوى والورع بقدر ما تساهم فى ترسيخ التخلف العقلى . هذه الجماهير لا تستطيع مثلا أن تتصور الشيطان فى صورة أكثر تعقيدا أو تجريدا من صورة إنسان بشع الصورة له قرنان

مدببان وآنياب طويلة حادة . هذه هي صورة الشيطان التي ترسمها كتب الشيخ شعراوى المتداولة الآن في الأسواق والتي يحمل أحدها عنوان « السحر والحسد » ويباع بجنيه ونصف على الأرصفة ، وعلى بصور الشيطان ، على النحو الذي وصفته حالا ، ويقول فيه إن الشيطان يمكن أن يتجسد في أي صورة ولو في صورة إنسان . فإذا كان هذا هو ما يقوله الرجل الذي يستأمنه التليفزيون المصرى على عقول الناس لمدة نصف ساعة كل يوم في رمضان ، فإن من أبسط الأمور على المصرى البسيط أن يتصور أن جاره القبطى قد يكون هو الشيطان متجسدا في صورة إنسان .

هناك بالطبع أيضا سوء الأحوال الاقتصادية والتضخم والبطالة بين المتعلمين ... الخ . كل هذا بالطبع ساهم في زيادة التصدع ، شيئا فشيئا في العلاقة بين المسلمين والأقباط . ولكني مع ذلك أضع المسئولية الأولى على الحكومة التي تملك بيدها كل وسائل الإعلام ، وتسيطر على المدارس وتوظف خطباء المساجد ، وتعين رؤساء تحرير الصحف ، وتستجدم مقدمـــى البرامج والتليفزيون ... الخ . ولا أتصور أن تكون الحكومة قد بلغت بها الغفلة إلى هذه المدرجة التي لا تدرك معها ما تفعل ، ولا تعرف أن ما تسميه نشر الدين والتقوى بين الناس ليس إلا نشرا للتعصب والإجرام باسم الدين . لا أصدق أن الحكومة لا تعرف ما تفعل ، وإنما أميل إلى الإعتقاد بأنها تعرف كل هذا ولكنها تراه بالنسبة لها أهون الشرين ، أما الشر الآخر في نظرها فهو أن تفقد مقاعدها في الحكم .

لم تتعظ الحكومة مما حدث للرئيس السادات ، الذى قتلته نفس الجماعات التى أطلق هو نفسه لها العنان ، واستمرت الحكومة فى النانينات تتبع نفس النهج فى وسائل الإعلام وفى المدارس ، بالإمعان فى تدليل التعصب الدينى بل والعمل على ترسيخه . تقول الحكومة إنها لا تقبل التطرف وتعاقب عليه ، ولكن إذا لم يكن ما يذيعه التليفزيون والإذاعة ، وما تدرسه المدارس ، وما تبثه مكبرات الصوت المعلقة على المساجد ، إذا لم يكن كل هذا تطرفا فما هو التطرف ؟ إذا لم يكن لدى الجرائد والإذاعة والتليفزيون والمدارس من حديث إلا

الحديث في الدين ، وإذا لم يكن من المسموح للناس أن يناموا في أي وقت من النهار والليل إذا شاء المؤذن أن يؤذن للصلاة من خلال ميكرفون ، فما هو المسموح به ؟ وإذا لم يكن هذا تطرفا دينيا فما هو التطرف الديني ؟ وإذا كان شيخ الأزهر لم يحسم الأمر بعد فيما إذا كانت شهادات الاستثار حلال أو حراما ، والحكومة لم تقرر بعد ما إذا كانت رواية نجيب محفوظ « أولاد حارتنا » حراما أم حلالا ، فلماذا تستكثر الحكومة على صبى عمره ١٢ أو ١٣ سنة أن يتخذ قراره بنفسه ويقرر أن حرق الكنائس حلال ، ويقوم بالمهمة بنفسه ؟

إذا كانت الحكومة لم تحسم أمرهابعد فيما هو الحلال وما هو الحرام فى أمور واضحة كالشمس ، فبأى حق تطالب شابا نصف متعلم أن يمتنع عن الاشتراك فى مهاجمة أجز خانة يملكها قبطى وأن يعرف على وجه اليقين ما إذا كان خطف شاب قبطى لأنه يحب فتاة مسلمة حلالا أم حراما ، ولماذا تطلب منه أن يدرك على وجه اليقين أن قيام قبطى بعمل غير مشروع ليس أكثر فظاعة من قيام مسلم بنفس العمل غير المشروع ؟ ولماذا إذن تعاقب الحكومة مأمور أحد الأقسام لأنه لم يتدخل لحماية الأقباط بالدرجة الكافية ، ما دامت هى نفسها لا تعرف أن القبطى له نفس الحقوق فى الاستمتاع بالتليفزيون التى للمسلم ، باعتبار أن التليفزيون أداة إعلام وترفيه وليس أداة دعاية وغسيل غ ؟

+++

لم تشأ حكومتنا في الثانينات أن تسلك طريقا مختلفا عن طريق السبعينات ، رغم أنها رأت النتيجة ممثلة في قتل رئيس الجمهورية . وتفسير ذلك بسيط ، وهو أن طموحات حكومتنا هي طموحات محلودة جدا ، ومتواضعة للغاية . فالحكومة إذا أردتم الصراحة لا تريد حقيقة أن ترأب الصدع في العلاقات بين المسلمين والأقباط على الرغم من كل تظاهرها بعكس ذلك . إنها فقط لا تريد حرائق وجرائم قتل ، وهي دائما تأمل أن يكون آخر حريق وآخر جريمة قتل هي الأخيرة ، وأنها لن تتكرر بعد ذلك . فإذا تكررت قبضت على مثيرى الشغب هنا أو هناك ، وفصلت مأمورا هنا أو هناك ، وتركت كل شيء آخر على ما هو

عليه . ذلك أن الحكومة سعيدة تماما بحالة الدروشة التى تسود المجتمع . إنها لا تتصور تلميذا أفضل من التلميذ الذى يصدق ما يقوله كتاب المطالعة عن الدين ، ولا تتصور مشاهدا للتليفزيون أفضل من الذى يصدق ما يقوله الشيخ شعراوى عن الشيطان . فهذا التلميذ وهذا المشاهد يمثلان أعبط محكوم يمكن تصوره . وسياسة الحكومة الداخلية لا يمكن أن تمر بسهولة أكبر طالما كان معظم الناس من هذا النوع . إن هذا التلميذ وهذا المشاهد للتليفزيون ليس لديهما أى اهتام بصندوق النقد الدولى أو ديون مصر الخارجية ، أو بتوطين اليهود السوفييت في اسرائيل ، فهما مشغولان بتعريف كلمة « رؤية » ومعنى كلمة « ملعون » ، وهو موضوع حديث الشيخ الشعراوى في أول يوم من أيام رمضان . بل إن الحكومة تعرف بحق أن هذا النوع من الناس هم أكثر صبرا على رفع الأسعار وتحريكها من أى نوع آخر . ( ويا ليت الشيخ شعراوى يخصص حديثا من أحاديثه للتفرقة بين معنى رفع الأسعار وتحريكها ) .

\*\*\*

بعض الناس يقولون أن سبب عدم قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الفعالة لمواجهة هذا التصدع بين المسلمين والأقباط هو أن رئيس الجمهورية يوجه كل اهتامه للسياسة الخارجية ويهمل السياسة الداخلية . وأنا أقول بصراحة أن هذا كلام فارغ . فأولا ليست كل موضوعات السياسة الخارجية أهم من أى موضوع من موضوعات السياسة الداخلية ، فأحداث أبو قرقاص أكثر أهمية قطعا من الاحتفال باستقلال ناميبيا .

ولكن الأهم من ذلك هو أن كل الشواهد تدل على أن الذى يأخذ السياسة الخارجية مأخذ الجد يأخذ السياسة الداخلية مأخذ الجد أيضا . عبد الناصر مثلا كان يدعم حركة استقلال الجزائر والكونغو ، ويبنى المصانع فى نفس الوقت . والسادات كان يهرج فى الداخل والخارج معا . ولكن الأدق من هذا كله ، أن نوع سياستك الخارجية هى التى تحدد نوع سياستك الداخلية ، والتخاذل فى الخارج هو سياسة منسجمة تمام الانسجام مع سياسة ترسيخ التصدع فى العلاقة بين المسلمين والأقباط .

على أن الأمر لا يقتصر بالطبع على مسئولية الحكومة ، لن أتكلم عن مسئولية الحزب الوطعى فأمره معروف . ولن أتكلم عن ذلك النوع من رجال الدين الذين يدينون بالولاء للحكومة أولا وأخيرا ، ومن ثم لا يمكن أن ننتظر منهم أكثر من هذه التصريحات المبهمة الخالية من أى معنى ، والتى لا تزيد على ترديد أن كلنا أخوة مسلمين وأقباطا ، وأن مصر هى كما كانت دائما بلد السماحة ، وأن الحقيقة أنه لم يحدث شىء فى أبو قرقاص ولا فى غيرها ، وأنها مجرد «حوادث فردية » أو «خلافات شخصية » من النوع الذى يحدث بين مسلم ومسلم أو بين قبطى وقبطى . هذه الطريقة فى تجاهل الحقيقة ، هى نفس طريقة الحكومة فى الحديث عن الموضوع ، لأنها لا تريد معالجة الأمر وإصلاحه للأسباب التى ذكرتها . لا جدوى أيضا من الكلام عن ذلك النوع من المثقفين الذين يسترزقون من المحكومة وصحفها ، فهم يقولون نفس الكلام ويتظاهرون بأن المسألة بسيطة ولن تتكرر .

هناك بالاضافة إلى هؤلاء نوع جديد من المثقفين ، أنتجته السبعينات وأموال النفط الذين وجلوا فى الاشتغال بأمور الدين مصدرا رائعا للرزق و تكوين المؤوات ، ولم يكن تكوين المثروات بهذه السهولة قبل ارتفاع أسعار النفط فى ١٩٧٣ . هؤلاء ، إذا كانوا من الاقتصاديين ، اشتغلوا مستشارين للبنوك الإسلامية ، وأصبحوا من المسافرين المستديمين على خط القاهرة — جدة أو القاهرة — الرياض . وهم سواء أطلقوا اللحى أو لم يطلقوها ، كثيرو الإفتاء فى أمور كشهادات الاستثار وما هو حلال وما هو حرام من أعمال البنوك . وإذا كانوا من الأدباء أو الصحفيين انتهزوا أية فرصة للثناء على أمراء دول النفط وما يقدمونه من خدمات للإسلام ، وخصصوا صفحات كاملة بصحفهم لهذا الغرض ، وقبل ذلك كانوا يدافعون دفاعا بجيدا عن محتالى شركات توظيف الأموال المسماة بالإسلامية ، ولكنهم جميعا ، اقتصاديين أو أدباء أو صحفيين ، لم ينطقوا بكلمة فيما إذا كان حرق الكنائس والمجلات التجارية حراما أو حلالا ، ينطقوا بكلمة فيما إذا كان حرق الكنائس والمجلات التجارية حراما أو حلالا ، عنها أفراد الجماعات الإسلامية الذين قاموا بالحرق والتدمير أن يتيقنوا قبل أن

يشعلوا الحريق ، مما إذا كانت الاشاعات التي وصلتهم صحيحة أو غير صحيحة . ومعنى ذلك أن الحطأ ليس هو حرق الكنائس وإنما هو التسرع في حرقها قبل التحقق مما إذا كان الذي غرر بالفتاة قبطيا أم مسلما .

\*\*\*

هناك أيضا منقفون آخرون ممن يوصفون أيضا بالاستنارة يفضلون فى منده الظروف أن يركزوا على مسئولية العوامل الاقتصادية التى أدت الى زيادة حدة التطرف الدينى ، أو على غياب المشروع الحضارى وأثر ذلك فى زيادة اللجوء إلى العنف ، أو على دور عناصر خارجية فى إثارة الفتنة . وكل هذا بالطبع صحيح ولكن التأكيد عليه فى كثير من الأحيان يكون بقصد تجنب تحميل الحكومة مسئولية مباشرة عما يحدث ، وتجنب إغضاب الحركات الدينية وتملقا.

\*\*\*

كلنا إذن في الواقع مستولون : حكومة ورجال دين ومثقفين . ولكل منا للأسف دوافعه الخاصة في إخفاء الحقيقة . ولكن إذا كان لأحداث أبو قرقاص جانب واحد مشرق ، فهو أنها فضحت هؤلاء جميعا . فقد بينت أحداث أبو قرقاص ، كا لم تبينها أي حوادث سابقة ، أن الحكومة لا تحكم في الواقع ، وإنما تترك مأموري الأقسام يتصرفون وفقا لأهوائهم وتحيزاتهم الخاصة ، وتترك خطباء المساجد يحضون الناس على أي شيء يعتقدون بضرورته ، ولو كان ضد أبسط قواعد النظام العام . وبينت أحداث أبو قرقاص أن مجلس الشعب لا يمثل لا الأقلية ولا الأغلبية ، بل ولا يناقش مثل هذه الأمور أصلا ، وأن مجلس الشوري لا يدلى بالرأى ، بل يصرف المكافآت لأعضائه ، وأن صحافتنا القومية ليست قومية وإنما التجارية والسيارات المملوكة للأقباط ، وأن التليفزيون ليس أداة إعلام بل أداة التشر التخلف العقل ، وأن نقاباتنا المهنية لا تسهر على حقوق أعضائها بل تعمل لنشر التخلف العقل ، وأن اقتصادنا لا يوفر فرص العمل للخريجين بل يؤهلهم على تدعيم الفوارق بين المسلم والقبطي ، وأن مساجدنا ليست أماكن للعبادة ، بل أماكن مقلقة للراحة ، وأن اقتصادنا لا يوفر فرص العمل للخريجين بل يؤهلهم على تدعيم الفوارق بين المسلم والقبطي ، وأن مساجدنا ليست أماكن بل يؤهلهم على تدعيم الفوارة ، وأن اقتصادنا لا يوفر فرص العمل للخريجين بل يؤهلهم على تدعيم الفوارة ، وأن اقتصادنا لا يوفر فرص العمل للخريجين بل يؤهلهم على مقلقة للراحة ، وأن اقتصادنا لا يوفر فرص العمل للخريجين بل يؤهلهم على مقلقة للراحة ، وأن اقتصادنا لا يوفر فرص العمل للخريجين بل يؤهلهم

لعضوية الجماعات الدينية ، وأن مثقفينا لا يشتغلون بالبحث عن الحقيقة ، بل بمحاولة إخفائها .

وإذا كان الأمر كذلك فإنه ليس من المناسب أن أطالب أحدا بشيء . ليس من المناسب أن أطالب رئيس الجمهورية بأن يتجه بسيارته إلى مبنى التليفزيون ليوجه بياناً إلى الأمة ، مسلمين وأقباطاً ، يخطرنا فيه بأنه لا زالت هناك حكومة ، رغم كل ما يدل على عكس ذلك ، أو يقول لنا بأنه من الآن فصاعدا سوف تكف المدارس والتليفزيون والإذاعة والمساجد عن الدعاية لدين ضد آخر ، وستشرع في القيام بمهماتها الأصلية : المدارس للتعليم ، والتليفزيون والإذاعة للإعلام ، والمساجد للعبادة . وأن كل هذا لا يحتاج إلى لجان أو دراسة بل يبدأ تطبيقه من الغد .

لن أطالب رئيس الجمهورية بذلك ، كما أنى لن أطالب غيره بشيء . فأنا لا أصدق أنه لا يعرف ما أقوله أو أن أحدا لم يقل له مثل هذا من قبل .

وإنما سأقول شيئا واحدا للمغمومين مثلي بهذا الأمر: لقد أصبح واضحا كالشمس أن قضية المسلمين والأقباط ليست قضية دينية ، وإنما هي قضية تثير كل قضايانا في نفس الوقت: التعليم الحرية والعقلانية والعدالة والأخلاق والتنمية والتبعية . فإذا كان هذا صحيحا ، فإنه يصبح أيضا واضحاً كالشمس أن تحرير الأقباط ، هو شرط ضروري لتحرير المسلمين .

### ( ٣ ) عن التطرف والفتة والنهضة

جمعتنى مؤخرا ندوة بكاتب إسلامي معروف ، هو من أحب الناس إلى نفسى ، وبدرت منه أثناء النقاش عبارة علّق بها على دعوتى إلى مراجعة ما تدرّسه المدارس للتلاميذ ، وما تبثه وسائل الإعلام لتخليصها مما يفسد العقول ، ويدس بذور الفتنة في النفوس . استوقفتنى عبارته ونكأت الجرح الدى كان قد بدأ يلتئم .

قال الصديق العزيز إنه لا يعترض على مراجعة ما تدرّسه المدارس للتلاميذ ، وما تبثه وسائل الإعلام على الناس ، ولكنه اشتم مما أكتب أننى أدعو إلى ما يمكن تسميته « تقليل الإسلامية » في المدارس ووسائل الإعلام ، وهو ما لا يوافق عليه .

أثار هذا الاعتراض يقظتى الكاملة . هل أنا حقا أدعو الى « تخفيض الجرعة الإسلامية » فى مقررات التعليم وبرامج التليفزيون ؟ هل هذا هو مقصدى ؟ وإذا كان هذا هو الذى سيفرق بينى وبين هذا الصديق العزيز الذى طالما اتفقت معه ، وطالما اتحدت أهدافنا لهذا الوطن وأسباب تألمنا من أجله ، فما هو وجه الاختلاف بيننا بالضبط؟ بل إن الإجابة على هذا السؤال سوف تبين لى بوضوح ما هو وجه اعتراضى بالضبط على طريقة تناول مدارسنا وأجهزة إعلامنا

لموضوع الدين . أهى ضخامة حجم « الجرعة الإسلامية » أم شيء آخر ؟ والواقع أن التفكير لم يطل بى ، إذ سرعان ما تبين لى وجه اعتراضى الأساسى على موقف هذه الصديق ، وعلى ما تدرسه مدارسنا وعلى ما تبثه أجهزة الإعلام . وجه اعتراضى هو أن كل هؤلاء يعطون الدين أكثر من حجمه الطبيعى . وقد يبدو هذا إسرافا فى القول ، ولكنى أعنى ما أقول ، وسوف أحاول أن أكون على أكبر قدر من الوضوح .

الدين ، فيما يبدو لى ، ليس هو الحياة ، ولا يمكن أن يكون ، بل هو جزء منها ، ويجب أن يبقى كذلك ، بل هو في الحقيقة دائما كذلك شئنا أم أبينا ، رغم غرام الكثيرين بالتظاهر بعكس ذلك .

إن أبسط تأمل لنفسى يدلنى على أنى جسد وعقل وعاطفة ، وأنا لكل عنصر من أفترض أن الآخرين من حولى هم مثلى جسد وعقل وعاطفة ، وأن لكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة لكيان الآدمى حاجاته ، والدين يلبى بعض هذه الحاجات ولكنه لا يلبيها كلها ، وأن ما ابتدعه الانسان فى تطوره وتقدمه المستمر ، من تكنولوجيا وآداب وفنون إلى تنظيمات اجتاعية .. الخ ، تنضم إلى الدين فى تلبية هذه الحاجات المتنوعة . معاملة الدين إذن ، وكأنه هو المورد الوحيد لإشباع مختلف الحاجات الإنسانية من تغذية لعواطفه ، إلى قضاء حاجات جسده ، إلى إشباع حب استطلاعه ونهمه الرائع للمعرفة ، هذه النظرة للدين هى نظرة قاصرة وغبية ومدمرة . والأديان كلها تعترف بحاجات الإنسان المتعددة والمتنوعة ، ومن بتنوع وتعدد هذه الاحتياجات الإنسانية ، وتسليما بنوازع الإنسان الطبيعية واحتراما لها . من أشد تفسيرات الأديان غباء هى إذن ، تلك التفسيرات التي واحتراما لها . من أشد تفسيرات الأديان غباء هى إذن ، تلك التفسيرات التي تنكر هذا التوع للاحتياجات الإنسانية ، وأنا أضم تحت هذه التفسيرات تلك النظرة التي تجعل الحياة كلها دينا ، وتعتبر أن الدين هو كل الحياة وليس جزءاً من أنه المياه كلها دينا ، وتعتبر أن الدين هو كل الحياة وليس جزءاً منا .

إنى أعتبر هذا الكلام من قبيل البديهيات ، وأكاد أعتذر للقارىء سوى النفس والعقل عن مجرد ذكره ، ولكن الأمر وصل بالكثيرين إلى درجة من إنكار

عندما أقول أن الدين جزء من الحياة وليس الحياة كلها ، فإنى بالطبع لا أنكر أن الإسلام دين ودنيا ، ولا أرفض اتخاذ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع .. الخ ، وإنما أقدم معنى معينا لكلا الدعوتين ، وأرفض معانى أخرى لهما . الإسلام دين ودنيا ، نعم لأنه نظم علاقة المرء بربه وعلاقاته الاجتاعية أيضا ( أو جزءا كبيرا منها ) ولكن هذا شيء والقول بأن الدنيا كلها دين شيء آخر . فلتكن الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع ، وأهلا بها وسهلا ، لكن هذا لا يعنى بالمرة أن تتحول حياتنا كلها إلى عبادة ، أو أن تتوقف كل أنواع النشاط الإنساني لنتفرغ للصلاة والصيام وأن تتحول الكتب المدرسية كلها إلى كتب في شرح الفرائض والعبادات ، وأن تتحول برامجنا التليفزيونية والإذاعية كلها إلى برامج دينية . إنى أزعم أن هذا المسلك هو مجرد تفسير واحد معين للدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، وتفسير واحد معين للقول بأن الاسلام دين ودنيا ، وهو تفسير سقم ومرفوض .

إن هذا الفهم هو الذي يميز ، في رأيي ، بين موقف مفكرين إسلامين ، مستنيرين حقا ، للإسلام ، كالشيخ محمد عبده والشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ محمود شلتوت مثلا ، ( بل وأضيف إليهم الشيخ محمد طنطاوى في حدود ما أستطيع أن أتبين من أحاديثه وتصريحاته ) ، وموقف أولئك الكتاب المحدثين الذين تكتظ بكتاباتهم الجرائد والإذاعة والتليفزيون والأرصفة ، والمسمين بالمفكرين أو الدعاة الإسلاميين ، والذين يُسمى بعضهم بالمستنيرين . إن رجالا مثل الشيخ محمد عبده أو الشيخ خلاف أو الشيخ على الخفيف ( وقد تشرفت بالتتلمذ على الشيخين الأخيرين في كلية الحقوق ، عليهما ألف رحمة ) هؤلاء لم يكونوا قط يتعاملون مع الدين و كأنه هو كل الحياة ، بل كانوا يعطون للدين « حجمه الصحيح » ، ولا ينكرون على الناس طيبات الحياة ، لجرد أنها لا يتنويها .

هؤلاء الرجال العظام كانوا يتمتعون ، فيما كانوا يتمتعون به ، وفضلا عن الذكاء والعلم والحكمة ، بالقدرة على تذوق الأدب وفهمه والاستمتاع به ، و كلهم كانوا ممن يمكن وصفهم الآن بأنهم « أصحاب نكتة » ، يعرفون كيف يضحكون ولا يستحون من الضحك ، ولا يتظاهرون بالتجهم ليضحكوا في الخفاء . بعكس هؤلاء الذين رزقنا بهم في آخر أيامنا ، من أصحاب الوجوه المتجهمة أبدا ، أو الذين يتجهمون عمدا لأن « الحياة يجب أن يكون كلها دينا » والدين عندهم هو هذا الشيء الذي يتنافي مع أي سمة من سمات الطبيعة البشرية. حينا أقول أن الدين يجب أن يكون له حجمه الطبيعي ، يتبادر إلى الذهن على الفور حياة أوروبا في العصور الوسطى . فالذي يجعلنا دائما نصم العصور الوسطى بأنها عصور الظلام ، ويجعلنا نخشي أن يكون ما حدث في بلادنا هو « عودة إلى العصور الوسطى » ليس أنها كانت عصورا متدينة ، ولكن أن الدين فيها كان يحتل حجما غير طبيعي . كان الدين يُقهم في أصغر تفاصيل الحياة اليومية كما كان يُقحم في اكتشافات جاليليو ، يُستخدم في إخماد صوت العلم و في حرمان االناس من أي تعبير عن أية عاطفة إنسأنية : فلا كتابة إلا في الدين ، و لا أدب إلا إذا كان الدين موضوعه ، ولا رسم ولا نحت إلا لموضوعات دينية ، ولا موسيقي إلا للعزف في الكنائس . ولكن هذا العصر المظلم في تاريخ أوروبا هو أيضا أشد عصور أوروبا نفاقا ، والسبب واضح كالشمس ، وهو أن أي محاولة لإعطاء الدين حجما أكبر من الحجم الطبيعي ، لابد أن يكون مصدرها إما نفاق أو مرض . ذلك أن الأشخاص الذين يستطيعون بالفعل أن يجعلوا من الدين كل حياتهم ، حقاً وصدقا ، في أي عصر من العصور ، الذين يستطيعون ذلك هم من ذلك الصنف النادر جدامن الناس الذين يتمتعون بقدرة غير طبيعية على كبت غرائزهم وإنكار ميولهم ونزعاتهم الإنسانية . هؤلاء هم الأنبياء والقديسون العظام ، ولكن هذا ليس شأن بقية الناس من أمثالنا ضعاف البشر . فإذا تظاهر أحد منا بعكس ذلك فهو على الأرجح مريض أو منافق . إن الشبخصية التي طالما تردد ظهورها في الأعمال الأدبية وفي المسرح والسينما ، وهي شخصية رجل الدين المنافق ، الذي يتظاهر بالتدين وهو يرتكب أفظع الخطايا في الخفاء ، يتكرر ظهورها في الأعمال الآدية في مختلف الثقافات وعلى مر العصور ، ليس بالطبع لأن كل رجال الدين من هذا النوع ، ولكن لأن التظاهر بالتدين كان دائما وسيلة فعالة للخداع ، وأيضا لأن ما يبدو لنا تدينا ، متى تجاوز مرحلة معينة ، يكاد أن يكون بالضرورة نفاقا ، لأن الطبيعة البشرية لا تسمح بهذه الدرجة من التدين ، يكون بالضرورة نفاقا ، لأن الطبيعة البشرية لا تسمح بهذه الدرجة من التدين ، إلا ، كا قلت ، لنسبة بالغة الضآلة من الناس ، وما يبدو على العكس من ذلك يثير دائما شبهة النفاق .

قال لى مشترك آخر في الندوة ، وهو يوصف دائما بالمفكر الإسلامي المستنير ، وقد تبين لي مؤخرا أنه ليس كذلك ، « إن هذا ليس موضوعك » قاصدا أنني لست من المتفقهين في الدين فالأفضل لي والأمثالي أن نكف عن الكلام في هذا الموضوع . وقاصدا أيضا أن يقول « أترك هذا الأمر لأمثالنا ممن يعرفون الدين حق المعرفة » . وأنا أعترف له أنني فعلا لست من المتفقهين في الدين ، ولكنه هو وأمثاله ذهبوا إلى حد تصوير أن الحياة كلها يجب أن تكون دينا ، وكأن الهواء الذي نستنشقه يجب أو لا أن يعرض على مجلس من كبار العلماء ليقرر ما إذا كان استنشاقه حلالاً أو حراماً . إذا كان الآمر قد بلغ هذا الحد فلا أقل من أن يسمح لنا « المفكر » الكبير بأن تناقشه في الأمر ، رغم صغر عقولنا وضالة علمنا بالمقارنة بعقله وعلمه ، وقلة تفقهنا في الدين بالقياس إلى عميق تفقهه . فأنا في الواقع لا أتكلم في الدين الآن ، وإنما في الحياة ، ولا أتكلم عن مظاهر التدين وطقوسه ، بل عن إمكانية الحياة خارج نطاق هذه المظاهر والطقوس . إن هذا المفكر المستنير وأمثاله ، قد يكونون مستنيرين حقا في بعض ما يقدمون للدين من تفسيرات ، ولكن من المؤكد أن تفسيرهم للحياة « ليس مستنيرا » أو أنهم يتظاهرون بعكس ما يعتقدون ، ومن ثم فإنهم آخر من استأمنهم على حكم هذا البلد والتحكم في أهله . فإذا كان تفسيرهم للحياة هو حقا ما يقولون : إن الحياة كلها يجب أن تتحول إلى صلاة واحدة طويلة ، من ساعة الميلاد حتى ساعة الموت ، وإذا كان التدين في نظرهم يجب أن يعلن عن نفسه باستمرار ، فلا صلاة إلا أمام الناس ، ولا آذان إلا بميكرفون ، ولا قصة إلا إذا كانت قصة دينية ، ولا حب إلا إذا كان لله أو الآم ، فإني لا أريد أن أعيش في بلد يحكمونه ، وإذا كانوا

يتظاهرون فقط بذلك وهم فى حياتهم الخاصة يرتكبون شتى الموبقات ، أو كانوا يقولون ذلك رغبة فقط فى تملق العامة ، وهم لا يؤمنون بما يقولون ، فإنى لا أستأمنهم لحظة على نفسى أو على أولادى .

\*\*\*

إن كل هذا وثيق الصلة بالطبع بما يسمى بالفتنة الطائفية والعلاقة بين المسلمين والأقباط. ففى مناخ يعطى الدين أكثر من حجمه الطبيعى ، المباح فيه هو فقط ما اتصل بالدين بصلة ، وتنحول المدارس فيه ووسائل الإعلام والثقافة إلى وسائل لا لنشر قيم الدين بل « للدعاية الدينية » الأشبه بوسائل ترويج السلع ، ويتحول فيه نشاط النقابات إلى نشاط دينى ... الخ ، في مناخ كهذا يصبح القبطى محلا للإجحاف والظلم في كل لحظة ، فحياته تُسلب منه جزءا فجزءا ، تنزع ملكيتها وتحول إلى ملكية شائعة لأصحاب دين الأغلبية ، فكتب المطالعة والتاريخ ليست له ، والإذاعة والتليفزيون والصحف ليست له ، والنقابات ليست له ، بل كلها لأصحاب دين الأغلبية ، وتسمية الأقلية في هذه والنقابات ليست له ، بل كلها لأصحاب دين الأغلبية ، وتسمية الأقلية في هذه المواطنين تصبح نكتة فاسدة الذوق .

ولكن الأمر فضلا عن ذلك ينطوى على خطر آخر . وهو أن الحياة عندما تصبح كلها دينا لا يبقى معها مجال للتسامح الدينى ، فالإلحاح المستمر ، فى كل مجالات الحياة ، على وصف الشخص أو الشيء وتحديد هويته بأنه ينتسب أو لا ينتسب إلى الإسلام ، سرعان ما يولد كراهية أو نفورا من الشخص أو الشيء الآخر الذي لا ينتسب للإسلام ، ومن ثم يصبح قبول الآخرين والتسامح معهم من قبيل المستحيل ، حتى ولو كان الكلام في الدين يتضمن دعوة شكلية إلى التسامح مع الآخرين . إن التطرف ليس شيئا غير هذا ، إنه تحويل الحياة كلها إلى دين . أما الحطوة التالية ، وهي أن يلتقط المرء سكينا ليطعن به آخر أو أن يحرق له كنيسة ، فهذا ليس تطرفا بل إجراما ، على الرغم من شيوع أسماء مختلفة للأمرين . الإجرام شهى على سبيل التساهل ، بالتطرف ، والتطرف شمى تدينا .

بل إن تحويل الحياة كلها إلى دين ، على النحو الذى وصفته ، يفسد علينا أيضا قضية النهضة بأكملها . فالدين لكي يكون طريقا مؤديا للنهضة يجب

ألا يتجاوز حجمه الطبيعى ، إذ أنه يتحول فى هذه الحالة ليس إلى قوة إجتاعية دافعة للتقدم ، بل للدروشة والانهيار النفسى . وبدلا من أن يتحول الدين إلى قوة اجتاعية ، يتحول فى أحسن الفروض إلى وسيلة للخلاص الروحى للفرد ، كل شخص يحاول أن ينجو بنفسه منفردا من النار ، لا أن يضم جهده إلى جهود الآخرين لإعادة بناء الأمة . التدين الذى يبنى الأمة هو هذا الذى يبقى جزءا من الحياة ولا يبتلعها ابتلاعا ، واحترام التراث الذى يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو الإبداع ، هو احترام تراث الجميع ، مسلمين وأقباطا ، وليس احترام تراث البعض ، ولو كانوا أغلبية ، وتحقير تراث الآخرين .

هذه هى الأسباب ، يا صديقى العزيز ، التى لا تجعلنى متحمسا لزيادة « الجرعة الدينية » التى تتكلم عنها ، وهذه هى أيضا أسبابى لتخفيض هذه الجرعة بدلا من زيادتها . قد تقول إن المطلوب ليس هو تخفيض الجرعة بل تعديل مضمونها و « ترشيده » ، وقد تكون على صواب ، ولكنى لا يهمنى كثيرا الإسم الذى يجب أن نطلقه على ما يتعين عمله . كل ما أريد أن أقوله هو أن المناخ القائم الآن ، سواء كان جرعة زائدة أو جرعة ذات محتوى غير رشيد ، هو مناخ سىء للغاية و محطير إلى أبعد الحدود . فإدا كنت راضيا عنه ولا تجد فيه غضاضة ، ولا تنزعج له الانزعاج الواجب ، كا يبدو لى من أقوالك ومواقفك الأخيرة ، فإن الخلاف بيننا، فيما يظهر لى، يصعب جبره، والصدع الذى بين آرائنا يبدو أن من الصعب رأبه . وإذا كانت كل دعوة إلى العقلانية توصف بأنها « تقليل من الصعب رأبه . وإذا كانت كل دعوة إلى العقلانية توصف بأنها « تقليل للإسلام » فأى فارق بين هذا وبين الإرهاب باسم الدين ؟ وأى فارق بين هذا الموقف وموقف منظرفى الحركات الاشتراكية الذين كانوا يواجهون كل دعوة المتعل بوصف صاحبها بأنه « علو الشعب » ؟

يقول الصديق العزيز بأن الدين كان في القرن الماضي في مصر أكثر شيوعا منه الآن ، ومع ذلك فإنه لم يؤد إلى أحداث عنف . فهل يريد بذلك أن ينفى مسئولية النظام الحالى ووسائل الإعلام الحالية عن أحداث العنف ؟ هل لديه طريقة حاسمة للمقارنة بين نوع التفسيرات التي كانت شائعة للدين في القرن التاسع عشر وبين التفسيرات التي تشاع بين الناس الآن ؟ وهل لديه طريقة

للمقارنة بين عقلية أشباه المتعلمين الآن وعقلية الجهل التام التي كانت شائعة في القرن الماضي ؟ وهل هو مطمئن إلى أن طريقة تلقى أشباه وأنصاف المتعلمين للتفسيرات الضحلة والساذجة للدين الآن أقل خطرا من طريقة تلقين الأميين أمية كاملة لها في القرن الماضي ؟ إن لدى أسبابا ، تجعلنى أعتقد أن إلقاء التفسيرات الساذجة للدين على أنصاف وأشباه المتعلمين في ظروف اقتصادية واجتاعية كالتي نعيشها الآن ، هو أشد خطرا من إلقائها على الجاهل والأمى أمية كاملة في مجتمع أكثر استقرارا وثباتا كالمجتمع المصرى في القرن الماضي .

ان هناك سببا واحدا مفهوما لابتهاج بعض الناس بانتشار هذه المظاهرات الدينية التي يعتبرونها صحوة دينية ولا أعتبرها كذلك . وهو أنهم يتخذونها فيما يبدو علامة على قرب وصول تيار معين للحكم ، يتمتع برضاهم واستحسانهم ، وهم في سبيل ذلك يبدون على استعداد لقبول أشياء كثيرة : بعض التخريب لعقول التلاميذ في المدارس ، بعض الحرائق والتدمير لممتلكات الأقباط من حين لآخر ، وكثير من الدروشة والهوس العقلي طوال الوقت .

كل هذا يبدو لهم مبررا من أجل أن يصل تيار معين للحكم يسمى بالإسلام السياسى . وأنا أزعم أن الغاية لا تبرر الوسيلة . بل أشك فى أن مكيافيللى نفسه قد وصل إلى هذا الحد فى الاعتقاد بأن الغاية تبرر الواسطة . وأزعم أن أى غاية مهما كان نبلها ، لا يمكن أن تبرر مثل هذه الوسائل بالغة الانحطاط .

ان مثل هذا المنطق هو الذي جعل مفكرا إسلاميا « مستنيرا » آخر يدافع منذ أيام عن فرض الحجاب على بنات لا يتجاوز عمرهن خمس سنوات في بعض المدارس المسماة بالإسلامية . فالظاهر أنه وجد في هذا أيضا نوعا من المظاهرة السياسية التي قد تساعد مع الوقت على وصول تيار الإسلام السياسي للحكم . هذا هو أيضا المنطق وراء دفاع بعض « المستنيرين » عما جرى مؤخرا في نقابة الأطباء من محاولة إخضاعها للسيطرة التامة للجماعات الإسلامية ولو على حساب حق الأقباط في الاشتراك في إدارة نقابة ، هي نقابتهم بمقدار ما هي نقابة الأطباء المسلمين . فالظاهر أن هذا أيضا هو نوع من المظاهرة السياسية التي

ستساعد مع الوقت على وصول تيار الإسلام السياسي للحكم . إذن فنفسية الأطفال الصغار وشرف الأطباء وكل شيء آخر يهون في سبيل وصول تيار معين للحكم ، لا يعلم إلا الله ما إذا كان سيأتي على يديه خير أم شر .

# محنة اليسار القديم

#### ( ١ ) هل اليسار في محنة ؟

كان طبيعيا جدا ، من أنصار الانفتاح الاقتصادى والمعجبين بالرأسمالية ، والكارهين لأى شيء فيه شبهة الاشتراكية أو له أية علاقة بالقطاع العام ، أن يبتهجوا ابتهاجا شديدا بما حدث خلال ١٩٨٩ و ١٩٩٠ في أوروبا الشرقية ، وبما أحدثه جورباتشوف قبل ذلك من تغييرات في الاتحاد السوفييتى . وكان طبيعيا أيضا أن يقرر هؤلاء أن الاشتراكية قد أفلست ، وأن اليسار قد انتهى ، والقطاع العام ثبت عجزه ، والتخطيط ثبت ضرره ، وأن عصر النظريات والأيديولوجيات قد ذهب إلى غير رجعة .

على أننى لا أعتبر نفسى من أنصار الانفتاح الاقتصادى ولا من المعجبين بالرأسمالية ، ومع ذلك فقد ابتهجت أيضا بما حدث في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي ، ولا أعتبر أن الاشتراكية قد أفلست أو أن اليسار قد انتهى .

أما ابتهاجى بما حدث فهو أولا جزء من الابتهاج العام الذى ساد العالم بأسره ، مشاركة لشعوب أوروبا الشرقية ، بما فى ذلك الاتحاد السوفييتى ، فرحتها بزيادة حظها من الحرية ، بعد أن عانت طويلا من الكبت وتقييد أبسط الحريات . ولكن ابتهاجى يرجع أيضا إلى شعورى بأنّ تخفيف حدة التوتر بين المعسكرين ، وما لا بد أن ينتج عنه من انتعاش اقتصادى فى شرق أوروبا وغربها

على السواء ، لابد أن يفيد منه في المدى الطويل ، العالم الثالث أيضا ، بسبب ما سوف يؤدى إليه من اتساع الأسواق المتاحة لصادراتنا ، وربما أيضا ، على الأرجح ، تخفيض انفاقنا على السلاح ، وأن هذا الوفاق الجديد بين المعسكرين قد بدأ يؤدى بالفعل إلى تحسن في العلاقات العربية ( انظر ما حدث لعلاقة مصر بليبيا وسوريا ، واتحاد اليمن الشمالي واليمن الجنوبي ، وبداية الانفراج في الأزمة اللبنانية ، وربما أيضا بداية حل القضية الفلسطينية ، فضلا عن انتهاء الحرب العراقية الإيرانية ... الخ ) .

ليس فى كل هذا بالطبع ، شىء يتعارض مع اعتقادى بأن نظاما الذى اشتراكيا هو أفضل للاقتصاد والمجتمع المصرى مما نحن فيه ، وأن النظام الذى عرفته مصر بعد ذلك عرفته مصر فى الستينات هو أفضل بكثير من ذلك الذى عرفته مصر بعد ذلك وعرف باسم الانفتاح ، وأن القطاع العام لم يضر مصر بقدر ما نفعها ، وأن إلغاءه فى بعض الصناعات أو الأنشطة قد يكون ضروريا دون أن يعنى ذلك أن القطاع الحام من حيث المبدأ .

ها هى ذى دولة ( الاتحاد السوفييتى ) اعتمدت فى تنمية اقتصادها ، على الملكية العامة لوسائل الإنتاج وعلى نظام التخطيط ، فتحولت بعد أربعين عاما من دولة زراعية إقطاعية إلى دولة صناعية عظمى ، ثم بدأ معدل نموها الاقتصادى ينخفض بسرعة منذ منتصف الخمسينيات ( من ٢,١ ٪ فى ٥٣ ــ ١٩٦٥ ، إلى ٥٣٠ ٪ و ٢٠ ــ ٨٠ ٪ فى ٢٠ ــ ١٩٤٠ ٪ فى تضع حدا لهذا التدهور إلى ٢٠٤ ٪ فى ١٩١١ أنه لكى تضع حدا لهذا التدهور لا بد من أن تخفف من اعتادها على القرارات المركزية وأن تتوسع فى تطبيق الحوافز المادية ، وأن تعتمد اعتادا كبيرا على مؤشرات السوق ، وأن تسمح بما لم الحوافز المادية ، وأن تعتمد اعتادا كبيرا على مؤشرات السوق ، وأن تسمح به من استثارات أجنبية فى أراضيها ، وأن تزيد من درجة تعاملها مع تكن تسمح به من استثارات أجنبية فى أراضيها ، وكلها خطوات تتضمن اقترابا من النظام الرأسمالي ، فما الذى يمكن أن نستنتجه من ذلك ؟ أنا أستنتج ما يلى : أن النظام الذى كان صالحا لدولة متخلفة تريد أن تلحق فى أقصر وقت ممكن أن النظام الذى كان صالحا لدولة متخلفة تريد أن تلحق فى أقصر وقت ممكن

بالدول الصناعية المتقدمة ، لم يعد صالحا لها الآن ، وذلك لثلاثة أسباب على الأقل :

الأول: أنه كلما كانت نسبة كبيرة من الانتاج تتمثل في سلع وخدمات ضرورية وأساسية (كالحد الأدنى المعقول من المأكل والملبس والمسكن والتعليم والصحة .. الخ ) كلما أمكن الاعتاد على قرارات مركزية في إدارة الاقتصاد ، وبالعكس كلما ارتفعت نسبة الكماليات في الطلب الكلي والانتاج ، كلما زادت الحاجة إلى الاعتاد على قوى السوق ، ولم يعد هناك مفر من الاعتاد على مؤشرات السوق الاكتشاف رغبات المستهلكين وتفضيلاتهم .

والثانى: أنه كلما كان مستوى الناتج القومى الذى نبدأ منه منخفضا ، كلما كان التقدم المطلوب فى الانتاج يتمثل فى زيادة الكم أكثر من تحسين الكيف والنوع ، وكلما كان من السهل تحقيق هذه الزيادة بالاعتاد على أساليب الإرغام والضغط . وبالعكس كلما ارتفع مستوى الناتج كلما زاد الاعتاد على الإبداع الشخصى والابتكار ، وهذا يتطلب اعتاداً أكبر على الحافز الفردى وتشجيع الملكات الشخصية ، وهذا بدوره يتطلب درجة أكبر من اللامركزية فى اتخاذ القرارات ، واعتاداً أكبر على قوى السوق ، بل ويتطلب درجة أعلى من الديمقراطية السياسية .

والثالث: أنه كلما ارتفع مستوى المعيشة وزاد متوسط الدخل، كلما زادت رغبة الناس فى تقليد مستويات المعيشة فى الدول الغربية الأكثر تقدما فى توفير سلع الاستهلاك، وهذا يخلق حاجة أكبر إلى تطبيق فنون الانتاج الغربية، ومزيدا من الاندماج فى تقسيم العمل الدولى، وتساهلا أكبر أمام الاستثارات الأجنبية.

إنى لا أجد فى كل هذا ما يدل على إفلاس الاشتراكية ، وانتصار الرأسمالية ، أو إفلاس نظام التخطيط وانتصار نظام السوق ، أو إفلاس القطاع العام وانتصار القطاع الخاص ، بل لا أجد فيه إلا دليلا على أن ما يصلح فى فترة لا يصلح فى فترة أخرى .

ان شيئا شبيها جدا بهذا حدث للرأسمالية . ففي سنوات الثلاثينات من هذا القرن ، اجتاحت الدول الرأسمالية أزمة اقتصادية طاحنة ، نعرفها جميعا ، انخفضت خلالها معدلات النمو الاقتصادي وارتفعت معدلات البطالة بشدة ، ولم تجد السلع من يشتريها ، وأغلقت أبواب المصانع واحدا بعد الآخر ، واشتد الضنك بالناس ، فجاء الاقتصادي الانجليزي الشهير كينز وقال إن إنقاذ الرأسمالية لا يتأتى إلا بجرعة كبيرة من تدخل الدولة في الاقتصاد . وأخذت الحكومات الرأسمالية كلها بنصيحة كينز ، واحدة بعد الأخرى ، فعاد الانتعاش إليها مع انتهاء الثلاثينات وقيام الحرب العالمية الثانية . قال بعض الحمقي حينئذ أن كينز شيوعي ، نجرد أنه نادي ببعض التدخل من الدولة ، وإن لم يكن يمس نظام الملكية الفردية أو يضحي بدافع الربح ، ولكن ليس هناك الآن من يقول إن ما طبقته الدولة الرأسمالية من سياسات كينزية يعني إفلاس الرأسمالية وانهيار نظام السوق ، بل الاستنتاج الصحيح هو أن ما كان يصلح للدول الرأسمالية في أوائل القرن التاسع عشر لم يكن يصلح لها في الثلث الثاني من القرن العشرين . إن ما طبقته الدول الغربية منذ أزمة الثلاثينات جعل رأسماليتها تختلف كثيرا عن رأسمالية القرن التاسع عشر ولكنه لم يجعلها اشتراكية ، وما يدعو جورباتشوف الآن إلى تطبيقه في الاتحاد السوفييتي يختلف كثيرا عما كان يطبقه ستالين من سياسات ، ولكنه لن يجعل الاتحاد السوفييتي بلدا رأسماليا .

على أن الأمر لا يقف عند هذا الحد . فما هو ذلك المنطق الذى يجعلنا نظن أن ما يصلح للاتحاد السوفييتي وأوربا الشرقية في مرحلة متقدمة من النمو لا بد أن يكون هو الذى يصلح لمصر في مرحلتها الراهنة من التخلف ؟ فإذا كان الفرد السوفييتي قد أصبح الآن يطلب الموديلات الغربية من الثياب ولم يعد يقنع بنوع واحد من المشروبات أو السيارات ، فإن هذا يتطلب حقا دوراً أقل للقرارات المركزية ، واعتهادا أكبر على مؤشرات السوق ، ولكن ما الذى يجعلنا نظن أن قوى السوق وحدها هي الكفيلة بحل مشكلة كمشكلة الإسكان في مصر ؟ إن مؤشرات السوق قد تكون ضرورية حقا لاكتشاف ما إذا كان المستهلكون يفضلون بنطلونات زرقاء أم خضراء ، وجاكتات بزرارين أم بثلاثة أزرار ، ولكن

قوى السوق لا هى ضرورية ولا كافية لاكتشاف ما إذا كان الناس يفضلون أن يسكنوا فى شقق أم فى المقابر ، أو ما إذا كان من الأفضل زيادة إنتاج الأو توبيسات أم استيراد السيارات الخاصة . هنا تكون القرارات المركزية ضرورية لأن قوى السوق سوف تأتى لك بمعلومات يتعين رفضها : وهى أن الناس « لا تريد » بناء مساكن جديدة لأنه ليس لديهم القوة الشرائية التي يعبرون بها عن هذه الرغبة ، وأن الناس يفضلون استيراد السيارات الخاصة على إنتاج الأتوبيسات لأن ركاب الأتوبيسات لهن وسيلة لإسماع صوتهم « لقوى السوق » .

أما ما حدث فى دول أوروبا الشرقية فى الشهور القليلة الماضية فكيف نستنتج منه أن الاشتراكية لم تعد صالحة فى أى زمان أو مكان ؟ هذه بلاد كانت تخضع لحكم دكتاتورى ثقيل الوطأة تدعمه قوة أجنبية هى الاتحاد السوفييتى ، ولا يتبع من السياسات إلا ما يتفق مع مصلحة السوفييت ، فإذا ثارت هذه الشعوب على هذه الحكومات مطالبة بحريتها فى اختيار النظام السياسى والاقتصادى الذى يناسبها وبالتحرر من سيطرة الاتحاد السوفييتى على مصيرها ، والاقتصادى الذى يناسبها وبالتحرر من سيطرة الاتحاد السوفييتى على مصيرها ، بل لو حدث بعد هذا أن اختارت هذه البلاد تطبيق نظام أشبه بالرأسمائية ، فأى شيء فى هذا كله يدل على أن على مصر أن تتبع النظام الرأسمائي أيضا ؟

فلنفرض أن اليسار قد أفلس ، وأنه لم يعد أمامه دور ليلعبه ، فمن الذى يا ترى سوف يتكلم باسم الفقراء في مصر ؟ ومن الذى سوف يعمل على تأجيل إلغاء الدعم برمته وإلغاء مجانية التعليم برمتها ؟ وعلى أن يطيل إلى أطول مدى ممكن عمر مستشفيات كالقصر العينى التى مازال بإمكان الفقير فيها أن تجرى له عملية جراحية بلا مقابل ؟ وإذا زال اليسار وانتهى في دول أوروبا الشرقية ، فمن الذى سوف يحذر من خطر ارتفاع معدلات البطالة إذا طبقت الحكومات الجديدة سياسات تشبه سياسة مسر ثاتشر في بريطانيا ؟ وإذا زال اليسار وانتهى من الاتحاد السوفييتى ، فمن الذى سينبه إلى أن «حلّ » مشكلة اشتراك أكثر من أسرة في مسكن واحد ، كما هي الحال الآن في الاتحاد السوفييتى ، يجب ألا يكون بتشريد عشرات الألوف في الطرقات من العاجزين عن دفع إيجار المسكن ، كما هي الحال الآن في الاتحاد السوفييتى ، يجب ألا يكون بتشريد الآن في الولايات المتحدة ؟

## ( ٢ ) عن أزمة اليسار والماركسية ونهاية التاريخ

كنت دائما أعتبر وصف شخص بأنه يسارى ، وصفا يرفع من شأنه ، وأن كون شخص بمينيا يقلل من شأنه . لم يكن هذا بالطبع نتيجة أنى جلست مرة وحددت معنى البسار بدقة فوجدته إيجابيا ، وإنما استقر فى ذهنى مع مرور الأيام معنى معين للبسار اقترن فى ذهنى دائما بصفات إيجابية . هذا لا يمنع مع ذلك من أن أجلس اليوم لأحاول أن أحدد بوضوح معنى البسار كما أفهمه . وربما كانت أسهل طريقة لذلك أن أبدأ باستبعاد عدة معانى .

فاليسار فى نظرى ليس مرادفا للماركسية ، فليس كل يسارى ماركسيا ، وقد يكون الشخص ماركسيا ولا أحب مع ذلك أن أنعته باليسارى . فبريجنيف مثلا كان ماركسيا ، كا أن شاوشيسكو كان كذلك ، ولكن أيا منهما لايستحق ولا هو من المفيد أن يطلق على أى منهما وصف اليسارى ، بل لعل وصف اليسار ينطبق على أى منهما .

هل معنى هذا أن اليسار مرادف للمعارضة ؟ بالتأكيد لا ، فالمعارضة ليست شرطا ضروريا ولا كافيا لاعتبار الشخص يساريا . فالذين ذهبوا مثلا إلى عبد الناصر ، في أعقاب تأميم قناة السويس في ١٩٥٦ ، يطلبون منه التنحى لأنه عرض مصر للخطر بتأميمه للقنال ، كانوا قطعا من للعارضة ولكنهم بالقطع أيضا

لم يكونوا يساريين . المعارضة ليست إذن شرطا كافيا لاعتبار الشخص يساريا ، ولكنها أيضا ليست شرطا ضروريا . فاستيلاء لينين على الحكم لم يحرمه ، فى اعتقادى ، من وصف اليسار ، كا أننى أعتبر عبد الناصر يساريا حتى وهو فى الحكم . العنصر الأساسى فى مفهوم اليسار ، كا يبدو لى ، هو تبنى قضية المستضعفين فى الأرض . إذن فنوع من أنواع الاشتراكية يبدو ضروريا فى تعريف اليسار ، ولكن لا يهم بعد ذلك درجة التأميم التى يدعو إليها ، أو المدى الذى يرى أن يصل إليه تدخل الدولة ، أو ما إذا كان يعتقد فى صحة أفكار ماركس أو لا يعتقد ، كا لا يهم ما إذا كان فى المعارضة أو فى الحكم طالما استمر تبنيه لقضية المستضعفين فى الأرض ولم يتخل عنها .

بهذا المعنى نفهم لماذا كان هناك يسار إسلامى ويسار مسيحى ، إذ أن الدين يمكن أن يُفسر بما يحقق مصلحة المستضعفين فى الأرض ، وقد يُفسر بعكس ذلك . ونفهم لماذا كان فى داخل حزب الوفد القديم يسار ، إذ أن الذى جمع بين الوفديين ابتداءً كان هو القضية الوطنية لا القضية الاجتاعية ، ومن ثم كان من الطبيعى أن ينقسم هؤلاء « الوطنيون » الى يسار ويمين .

بهذا أيضا نفهم لماذا يستحق لينين أو عبد الناصر وصف اليسار ، حتى وهما في الحكم ، إذ أنهما لم يتخليا لحظة عن قضية الفقراء ، ولماذا كان من الممكن أن يكون غير الماركسي يساريا ، كفتحي رضوان مثلا أو حلمي مراد ، وأن يتجول الماركسي إلى بميني ، إذا أعمته السلطة عن مصالح الناس ، كبر يجينيف أو شاوشيسكو ، وقد يضيف كثيرون ستالين .

طذا السبب لم يخطر ببالى قط أن ما حدث فى أوروبا الشرقية وما حققه جورباتشوف وما يسعى إلى تحقيقه من إصلاحات يشكل خطرا على اليسار أو يضع اليسار فى محنة ، بل لعل العكس هو الأقرب الى الصحة . إن عهد جوباتشوف يمثل اليسار فى نظرى أكثر مما كان يمثله عهد بريجنيف . المهم ألا يتحول جورباتشوف وأنصاره ، مع طول ممارستهم للسلطة ، إلى يمين .

بل إنى أعتقد أن هذا الذي حدث في الاتحاد السوفييتي وأوربا

الشرقية ، بعكس ما يظن الكثيرون ، لا يشكل أزمة ولا حتى للماركسية ، وأن الذين يقولون بأن ما حدث فى تلك البلاد هو إعلان بـ « إفلاس » الماركسية يتسرعون فى إصدار الأحكام فيقعون فى الخطأ . فعلى الرغم من أننى لا أعتبر نفسى ماركسيا ، لا أجد أى معنى مقبولا فى عبارة « إفلاس » الماركسية . ذلك أنى أعتقد أن ماركس قال أشياء كثيرة صحيحة ، وأشياء كثيرة خاطئة ، والذى حدث فى الاتحاد السوفييتى وأوروبا الشرقية يؤكد من جديد خطأ بعض أفكاره ، ولكنه يؤكد أيضا من جديد صحة بعض أفكاره الأخرى .

كان ماركس يظن أن انهيار الرأسمالية هو أمر وشيك الوقوع ، وأن الثورة الاشتراكية على الأبواب ، خاصة في دولة صناعية متقدمة كبريطانيا أو ألمانيا . ولكن ها قد مر ما يقرب من قرن ونصف منذ قال ماركس بهذا ، ولا زالت الدول الصناعية المتقدمة رأسمالية ، أو على الأقل بعيدة عن النظام الاشتراكي كما كان يتصوره ماركس . وها هو ذا الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية تقترب من نظام الغرب الرأسمالي بدلا من أن تزداد ابتعاداً عنه . ولكن ماركس قال أيضا وهذا أهم بكثير ، أن التطور في أساليب الانتاج والتكنولوجيا ( قوى الانتاج ) هو الذي يحكم في نهاية الأمر التغير في نظام الملكية ( علاقات الانتاج ) وكلاهما يحدد ان نظام المقيم والأفكار الأيديولوجية السائدة ( البناء العلوى ) .

فإذا وضعنا الآن جانبا مختلف الأسماء والتصنيفات ، كالاشتراكية والرأسمالية ، أليس ما يحدث الآن في الاتحاد السوفييتي تأكيدا لصحة هذه الفكرة الماركسية ؟ لقد بلغ التطور في أساليب الانتاج ومستوى المعيشة في الاتحاد السوفييتي مرحلة أصبح يتحتم معها تغير نظام الملكية ، وتغير نظام القيم والأفكار ، بل والأيديولوجية السائدة . بل إن من الجائز جدا في رأيي ، أن ننظر إلى ما حدث في روسيا في العقود التالية لثورة ١٩١٧ على أنه لم يكن تطورا إلى الاشتراكية أصلا ، بالمعنى الذي كان يتصوره ماركس للاشتراكية ، بل بجرد عاولة ناجحة لدولة متخلفة أن تلحق بالدول الرأسمالية المتقدمة ، وطبقت نظام الملكية العامة والتخطيط لأنه هو النظام الذي كان يسمح لروسيا بتحقيق هذا الملكية العامة والتخطيط لأنه هو النظام الذي كان يسمح لروسيا بتحقيق هذا

اللحاق بالغرب ، وأنّ ما عرفته روسيا فى أعقاب ١٩١٧ لم يكن فى الواقع ما تخيّله ماركس عن النظام الاشتراكى ، وأن ماركس كان على صواب إذن عندما استبعد أن تقوم الثورة الاشتراكية فى دولة متخلفة كروسيا فى ذلك الوقت .

إن الأمر لا يتعلق إذن بما إذا كانت الماركسية قد أفلست أو لم تفلس ، فستظل المار كسية لمدة طويلة مصدرا هاما للتحليل الاجتماعي والتاريخي سواء قام بهذا التحليل شخص يسمى نفسه ماركسيا أو غير ماركسي ، ولكن ستظل الأيام والأحداث بثرائها ، تتجاوز باستمرار كل النظريات ، وسوف تبقى باستمرار حاجتنا إلى تطوير بعض أفكارنا والتخلي عن بعضها الآخر .

\*\*\*

هل هي إذن نهاية الأيديولوجيا ؟ لا أعتقد ذلك أيضا .

لقد كثر الحديث منذ سنوات عن أننا نعيش عصرا لم تعد من سماته الأساسية الصراع بين الأيديولوجيات ، بل حل محل ذلك التنافس الاقتصادى والتكنولوجي ، وأن الصراع نفسه آخذ في الانحسار ليحل محله التعاون بين الأم ، أمام تحديات أصبحت تواجه العالم كله كالأخطار المهددة للبيئة . أصبحنا نقرأ أكثر وأكثر لمن يتكلم عن تحول العالم إلى قرية كبيرة ، وعن أن سكان الكرة الأرضية أصبحوا بمثابة ركاب سفينة واحدة ، إما أن تصل إلى الشاطىء سالمة ، أو أن تغرق بهم جميعا . زاد تكرار هذه النغمة منذ أن قام جور باتشوف بالدعوة إلى مزيد من التعاون مع الغرب ، بصرف النظر عن الاختلافات الأيديولوجية ، في سبيل تحقيق مصالح إنسانية مشتركة . وعادت الفكرة تتكرر من جديد بعد أحداث أورو با الشرقية الأخيرة التي بدا منها وكأن التصالح هو سمة العصر ، وأن ما يجمع بين الدول والقوميات هو أكثر وأهم مما يفرقها .

هل هذا ينبىء بنهاية الأيديولوجيات ؟ أم أن هذا بالضبط هو الأيديولوجية بعنى النظرة العامة إلى الحياة والكون ، التى تعكس طريقة في التفكير ، وفلسفة معينة في الحياة ، أو نسقا معينا للقيم ، أو كل هذا معا . واختلاف الأيديولوجيات لا يعنى بالضرورة الاختلاف بين الخطأ والصواب . كما أنه اختلاف لا يمكن حسمه بالجدل والمناظرة ، فهو

أقرب الى الاختلاف في القم والأذواق والأحكام الجمالية والأخلاقية . ونشوء أو سيادة أيديولوجية معينة لا يحدث صدفة ، وإنما يعكس ، كما كان يرى ماركس بحق ، ظروفا إقتصادية وتكنولوجية واجتاعية بعينها ، ومصالح اقتصادية واجتاعية معينة ، تزول الأيديولوجية بزوالها وتنشأ مكانها أيديولوجية جديدة تعبر عن الظروف والمصالح الجديدة . طبقا لهذا الفهم للأيديولوجية ، لا أعتقد أن من الممكن أبدا أن نتكلم عن نهاية الأيديولوجيات . فالأيديولوجيات بهذا المعنى لا تنتهي إلا بانتهاء الانسان نفسه ، والانسان لا يمكن أن يعيش بغير أيديولوجية ، إلا إذا كان يستطيع أن يعيش بدون قيم أو معتقدات أو شخصية . بل إني أميل أحيانا إلى الاعتقاد بأن الأيديولوجية تكاد أن تكون حاجة « بيولوجية » للانسان ، لا يستطيع الحياة بدونها . وإنما الذي يبدو لي هو أن الكلام عن نهايـة الأيديولوجيات، وعن نهاية الصراع، وعن العالم كوحدة، وعن المصالح الانسانية المشتركة ، هو الكلام المناسب لعصر الشركات العملاقة عابرة القوميات ومتعددة الجنسيات ، التي يجاوز نشاطها حدود الدول ، وتتجاوز سلطتها سلطة الحكومات ، والتي تنظر بالفعل إلى العالم كوحدة ، وتتعامل معه على هذا الأساس. فإذا ظنناً أن هذا هو نهاية المطاف، أو نهاية التاريخ، فنحن نرتكب خطأ يشبه بالضبط خطأ ماركس عندما ظن أن الثورة الاشتراكية سوف تضع حدا لآلام البشرية.

## ( ٣ ) الماركسية وأحداث أوروبا الشرقية

إنى لا أجد تشخيصا لما يحدث فى أوروبا الشرقية من انفتاح على النظام الرأسمالى الغربى أفضل من التشخيص التالى لمفكرين ألمانيين مرموقين ، كانا فى الواقع أول من حاول القيام بهذا التشخيص ، ولهذا فإنى أترجمه للقارىء برمته : « إن الحاجة إلى توسيع نطاق السوق ، أكثر فأكثر ، تدفع الرأسمالية إلى المزيد ثم المزيد من التوسع ، حتى تغطى بجناحيها سطح الكرة الأرضية بأسرها . إن الرأسمالية مدفوعة دفعاً إلى أن تبنى لنفسها الكرة الأرضية بأسرها . إن الرأسمالية مدفوعة دفعاً إلى أن تبنى لنفسها عشا فى كل مكان وأن تؤسس لنفسها علاقات فى كل مكان ، أن تتوطن فى كل مكان وأن تؤسس لنفسها والاستهلاك فى كل مكان . إنها باستغلالها سوق العالم بأسره تطبع الانتاج والاستهلاك فى كل دولة بطابع العالمية وتقضى على الطابع القومى لأية صناعة ، وهو الأمر الذى يثير أسف أولئك المولعين بالتمسك بالقديم . وهى تحطم كل الصناعات القديمة ، أو تقضى عليها يوما بعد يوم وتحل علها صناعات القديمة ، وهى صناعات لا تعتمد ، كما كانت تعتمد جميع الأثم المتحضرة ، وهى صناعات لا تعتمد ، كما كانت تعتمد التى تقوم فيها هذه الصناعات ، بل تستخدم مواد أولية تحصل عليها التى تقوم فيها هذه الصناعات ، بل تستخدم مواد أولية تحصل عليها التى تقوم فيها هذه الصناعات ، بل تستخدم مواد أولية تحصل عليها التي تقوم فيها هذه الصناعات ، بل تستخدم مواد أولية تحصل عليها التي قوم فيها هذه الصناعات ، بل تستخدم مواد أولية تحصل عليها التي قوم فيها هذه الصناعات ، بل تستخدم مواد أولية تحصل عليها المواد الأولية المتوفرة في نفس الدولة الصناعات ، بل تستخدم مواد أولية تحصل عليها المواد الأولية المتوفرة في نفس الدي المتوفرة في نفس الدولة المتوفرة في نفس الدي المتوفرة في المتوفرة في نفس الدي المتوفرة في المتوفرة أل

من أقصى أطراف الكرة الأرضية ، و يجرى استهلاك منتجاتها ليس فقط في داخل الدولة التي تقوم بإنتاجها بل في كل ركن من أركان المعمورة . فإذا بالحاجات الاستهلاكية القديمة ، التي كانت تلبيها الصناعة الوطنية ، تحل محلها حاجات جديدة تقوم بتلبيتها منتجات أقاليم بعيدة ، ذات مناخ مختلف أشد الاختلاف ، وإذا بالعزلة التي كانت تعيش فيها أمة من الأمم ، مكتفية بذاتها ، تحل محلها علاقات جديدة في كل اتجاه ، واعتهاد متبادل بين الأمم ، و يحدث هذا ليس فقط في ميدان الانتاج الملدى ، بل وأيضا في الانتاج الفكرى والثقافى ، فإذا بالانتاج الفكرى والثقافى ، فإذا بلانتاج الفكرى لأمة من الأمم يصبح ملكا شائعا لكافة الأمم ، وإذا بضيق الأفق الذي كانت تتسم به النظرة القومية ، يصبح استمراره بستحيلا ، وينمو في مكانه أدب وثقافة عالميان .

إن الرأسمالية عن طريق ما تحققه من نمو سريع في أساليب الانتاج ، وما توفره من سهولة فائقة في وسائل الاتصال ، تضم إلى عداد الأم المتحضرة أكثر أم العالم بدائية ، وإذا بمنتجاتها الرخيصة تصبح بمثابة المدفعية الثقيلة التي تدك بها الرأسمالية جميع الأسوار ، ولو كانت كسور الصين العظيم ، وتجبر الشعوب البدائية على التخلى عن عنادها وكراهيتها لكل ما هو أجنبي . إنها تضع جميع الأم أمام الاختيار الآتي : إما أن تتبني أساليب الإنتاج الرأسمالية أو تنقرض ، وتجبرها على تبنى ما تسميه الرأسمالية به « الحضارة » ، أي أن تتحول كل منها إلى الرأسمالية . أو بكلمة واحدة إن الرأسمالية تعيد تشكيل العالم كله حتى يصبح صورة لها ... إن الرأسمالية تماما كما أنها جعلت من الريف يعتمد على الأم المدينة ، جعلت الأم البدائية وشبه البدائية تعتمد على الأم المتحضرة ، وجعلت الأم المكونة من فلاحين تعتمد على الأم الرأسمالية ، وجعلت الأم المكونة من فلاحين تعتمد على الأم الرأسمالية ، وجعلت الشرق كله يعتمد على الغرب » .

هذه الفقرات التى قمت بترجمها حرفيا ليست من كتاب أو مقال حديث يعلق فيه الكاتب على ما حدث أخيرا فى الاتحاد السوفييتى ودول أوروبا الشرقية الأخرى ، بل ليست إلا صفحة من الصفحات الأولى من « البيان الشيوعى » الذى كتبه ماركس وانجلز فى ١٨٤٨ ، أى منذ نحو قرن ونصف من الزمان . ألا يجوز لنا القول ، بعد أن نقرأ هذه الفقرات أن ماركس ، وليس لينين ، هو الذى كان على صواب ؟ إن الاشتراكية لا تأتى إلا لدولة بلغت فيها الرأسمالية مرحلة متقدمة للغاية ، والذى حدث لروسيا فى ١٩١٧ ، لم يكن ثورة اشتراكية ، بالمعنى الذى تصوره ماركس ، بل كانت ثورة تريد اللحاق بدول الغرب الرأسمالية فى أقصر وقت ممكن ، ولم يكن هذا ممكنا إلا بتدخل شامل من الغرب الرأسمالية فى أقصر وقت ممكن ، ولم يكن هذا ممكنا إلا بتدخل شامل من الإنتاج . والآن ، وقد حقق هذا النظام الغرض منه ، بأن أصبح الاتحاد السوفييتى قوة صناعية عظمى ، أصبح من الضرورى أن يتبنى الاتحاد السوفييتى كثيرا من يتصورها ماركس ، فهى لا تزال حلماً بعيداً عن التطبيق .

### ( ٤ ) الثورة الفرنسية والثورة الروسية وثورة الآمال الكبيرة

لماركس كلمة مشهورة ، كثيراً ما أتذكرها ، مؤداها أنه كا أن حكمك على شخص ما يجب ألا يكون مبنيا على ما يقوله هذا الشخص عن نفسه ، فإن حكمنا على عصر ما يجب ألا يكون أساسه ما يطلقه هذا العصر على نفسه من أوصاف . وقد طبق ماركس هذا المبدأ على الكثير من عصور وأحداث التاريخ من بينها الثورة الفرنسية . فذهب ماركس إلى أنه بينا صور أصحاب الثورة الفرنسية الهدف من ثورتهم على أنه تحرير الناس جميعا من مختلف صور القهر والاستعباد ، فإنها في الحقيقة لم تكن تستهدف إلا تحرير البورجوازية من سيطرة الإقطاع . فالثورة الفرنسية في نظر ماركس لم تكن إلا ثورة الرأسمالية الصاعدة لانتزاع حقوقها السياسية من الإقطاعيين الآخذين في الأفول .

قال ماركس هذا بعد الثورة الفرنسية بنحو نصف قرن ، وكان ماركس قد شهد الثورة الصناعية في بريطانيا وبدايتها في فرنسا وألمانيا ، ورأى أن الذي جنى ثمرات الثورة الفرنسية لم يكن إلا الرأسمالية الصناعية التي استمرت رغم كل شعارات الثورة الفرنسية عن الحرية والإخاء والمساواة ، تخضع الطبقات العاملة لأقسى أنواع الاستغلال .

ثم مضى ما يقرب من ١٥٠ عاماً أخرى على إصدار ماركس لهذا

الحكم على الثورة الفرنسية ، شهد العالم خلالها من الأحداث والتطورات ما من شأنه أن يلقى ضوءاً جديدا على هذه الثورة لم يكن ماركس فى وضع يسمح له برؤيته . إن هذا الضوء الجديد ليس من شأنه أن يكذّب الرؤية الماركسية ولكنه قد يوضح جوانب لهذه الثورة أكبر مغزى بالنسبة لفرد يعيش قرب نهاية القرن العشرين ، مما كانت لفرد عاش وكتب فى منتصف القرن الماضى .

لقد اقترن قيام الثورة الفرنسية في ١٧٨٩ بالبدايات الأولى للثورة الصناعية في أوروبا . وكان قيام الثورة الصناعية يعنى ، من بين ما يعنيه ، بداية ما يسمى بنظام الإنتاج الكبير الذى سمح ، عن طريق تخفيضه لنفقات الإنتاج ، بتلبية حاجات شرائح واسعة ومتزايدة الاتساع من المستهلكين ، بعد أن كانت الصناعة لا تلبى في الأساس إلا حاجات أقلية مترفة يسمح لها دخلها بتحمل نفقات الانتاج العالية . إن الثورة الصناعية قد دشنت حقا صعود طبقة الرأسمالية الصناعية ، اقتصاديا وسياسيا ، وكانت مبادىء الثورة الفرنسية هي التعبير السياسي عن هذا الصعود ، كما كانت مبادىء الاقتصاديين الكلاسيكيين ، في نفس الوقت ، التعبير الاقتصادى النظرى عنه . وهذا هو ما تعلمناه من نفس الوقت ، التعبير الاقتصادى النظرى عنه . وهذا هو ما تعلمناه من ماركس . ولكن الثورة الصناعية دشنت في نفس الوقت صعود ما يكن أن نسميه بالرجل العادى أو المتوسط الذي تمكن بفضل الآلة الحديثة من استهلاك ما لم يكن يحلم من قبل باستهلاكه . لم تكن الثورة الصناعية في خدمة الرجل العادى في البداية ، ولكنها دشنت عصر هذا الرجل ، ومع مطلع القرن العشرين أصبح هذا الرجل العادى هو السيد الحقيقي الذى تدور الآلة لخدمته .

لقد كان من الطبيعى لمن يراقب ما يحدث من تطورات فى منتصف القرن الماضى ، أن يكون أكثر ما يلفت نظره هو واقعة استغلال الرأسمالى للعمال ، فقد كانت أكثر الظواهر لفتا للنظر بالفعل ذهاب ثمرات الثورة الصناعية لفئة قليلة ، فى الوقت الذى يتحمل فيه العمال أعباءها ولكن هذه لم تكن إلا الثمرات الأولى للثورة الصناعية . فمع مرور الوقت ، اتسع نطاق المستفيدين من النظام الصناعى الجديد حتى شمل العمال أيضا ، وظهر مع الوقت أن الوظيفة الحقيقية للثورة الصناعية لم تكن هى إثراء البعض على حساب الغالبية ، بل هى

رفع مستوى المعيشة للجميع.

اقترن هذا الصعود التدريجي بالمستوى الاقتصادى للرجل العادى بصعوده سياسيا أيضا ، إذ اقترن ارتفاع مستوى المعيشة وانتشاره إلى الشرائح الاجتاعية الدنيا ، باتساع نطاق المشاركة السياسية للجماهير وحصول الجميع على حق الانتخاب والترشيح ، واتساع فرص التعبير عن الرأى للرجل العادى ، فإذا بمبادىء الثورة الفرنسية التي لم تجن ثمراتها في البداية إلا شرائح البورجوازية ، تصل بالفعل مع مرور الزمن إلى طبقات العمال والفلاحين .

\*\*

فى ضوء هذه التطورات الاقتصادية التى تمخض عنها القرنان التاليان للثورة الصناعية ، والتطورات السياسية التى تمخض عنها القرنان التاليان للثورة الفرنسية ، تكتسب كلا الثورتين فى نظرنا اليوم مغزى مختلفا عن المغزى الذى استخلصه ماركس ، وإن كان لا يتناقض معه . فبينا كانت الثورة الصناعية فى نظر ماركس تعنى فى الأساس إثراء البورجوازية الصناعية على حساب البروليتاريا ، وكانت الثورة الفرنسية تعنى بالنسبة له حلول السيطرة السياسية المبورجوازية محل سيطرة الإقطاع ، فإن كلا الثورتين قد تبدوان لنا الآن وكأن للبورجوازية على سيطرة الإقطاع ، فإن كلا الثورتين قد تبدوان لنا الآن وكأن وظيفتهما التاريخية الأساسية هى تدشين « عصر الرجل العادى » اقتصاديا وسياسيا ، بعد قرون طويلة عاش خلالها الرجل العادى خاضعا لمختلف صور الاستغلال الاقتصادى والاستعباد السياسي .

دعنى أتوقف قليلا لأبين ما أقصده بالضبط من وصف العصر الذى نعيش فيه به « عصر الرجل العادى » . الذى أقصده هو أنه فى العالم الصناعى المتقدم ، بشقية المسميين بالرأسمالي و الاشتراكي ، أصبحت عجلة الجهاز الانتاجي تدور أساسا لخدمة الرجل والمرأة متوسطى الدخل ومتوسطى الذكاء ، فأصبح ذوق هذا الرجل العادى أو المرأة العادية وقدرتهما الشرائية ، هما اللذان يحددان طبيعة المنتجات وأشكالها ، كما أصبح مستوى ذكائهما وثقافتهما هما اللذان يحددان مستوى الثقافة السائد ، وأصبحت الحياة السياسية بأسرها تدور حول هذا الرجل العادى والمرأة العادية ، لا تستهدف إلا إرضاءهما أو كسب

ودهما . لم يكن الآمر كذلك في القرون السابقة على الثورة الصناعية والثورة الفرنسية حيث كانت السلع الصناعية المنتجة تستهدف في الأساس إرضاء الأرستقراطية ، كما كانت الحياة الثقافية تحكمها أذواق ومستوى ثقافة هذه الأرستقراطية نفسها ، والحياة السياسية تدور حول تحقيق مصالحها . لقد بدأت الثورة الفرنسية والثورة الصناعية إذن شيئا لم نر نهايته بعد ، قد نسميه إطلاق الجماهير من قيودها السياسية والاقتصادية والاجتاعية على السواء .

\*\*\*

إن هذه النظرة الماركسية وإن لم تناقضها ، قد تؤدى إلى نظرة مختلفة أيضا إلى الثورة المنظرة الماركسية وإن لم تناقضها ، قد تؤدى إلى نظرة مختلفة أيضا إلى الثورة الروسية فى ١٩١٧ . فالنظرة الماركسية إلى هذه الثورة تعتبرها فى الأساس ثورة طبقة على أخرى ، لكى تحل الأولى محل الثانية ، وينتهى بذلك الاستغلال إلى الأبد . وكأن الثورة الروسية قد أدت للبروليتاريا ما أدته الثورة الفرنسية للبورجوازية ، كل منهما ثورة تستهدف إحلال سيطرة طبقة محل أخرى ، وإن كانت الثورة الروسية تضع حدا للصراع الطبقى إلى الأبد . أما النظرة إلى الثورة الفرنسية والثورة الصناعية على أنهما تمثلان نقطة البداية فى رحلة طويلة يتحرر بمقتضاها الرجل العادى تدريجيا من الاستعباد السياسي والاستغلال الاقتصادى ، فإن من شأنها أن تؤدى بنا الى النظر الى ثورة ١٩١٧ عل أنها ليست أكثر من الخطوة الروسية فى نفس الاتجاه : أى محاولة روسيا للحاق بالغرب فى تحقيق الديمقراطية الاقتصادية والسياسية على أوسع نطاق ، وذلك بتمكين روسيا من الديمقراطية الاقتصادية والسياسية على أوسع نطاق ، وذلك بتمكين روسيا من تحقيق ثورتها الصناعية من ناحية ، ومن إحلال ثقافة وسياسة « الرجل العادى » محل ثقافة وسياسة « الرجل العادى »

\*\*

للكاتب الفرنسي « ألكسي دى توكفيل » المشهور على الأخص بكتابه العظيم « الديمقراطية في أمريكا » المنشور في ١٨٣٥ ، كلمة جاءت في هذا الكتاب يقول فيها :

«إذا نحن تأملنا ما يطرأ على فرنسا من تطور كل نصف قرن من الزمان ، ابتداء من القرن الحادى عشر ، فلن يسعنا إلا أن نلاحظ أن الجمع الفرنسى قد مر كل خمسين عاما بثورة ذات جانبين : النبلاء يتدهور مركزهم النسبى فى المجتمع والرجل العادى يأخذ فى الصعود ، وإذا بكل منهما يقترب من الآخر وعما قريب يتلاقيان . وليست هذه الظاهرة بمقصورة على فرنسا .. ففى كل مكان عملت الأحداث فى النهاية على تحقيق درجة أكبر من الديمقراطية ، وساهم الناس جميعا النهاية على تحقيق درجة أكبر من الديمقراطية ، وساهم الناس جميعا بالفعل العمل لصالح الديمقراطية أو أولئك الذين كانوا يخدمونها عن غير بالفعل العمل لصالح الديمقراطية أو أولئك الذين كانوا يخدمونها عن غير قصد ، من حاربوا من أجلها ومن ناصبوها العداء ، كلهم دفعوا دفعا في نفس الاتجاه : مزيد من الديمقراطية »

وتفسير هذه الظاهرة التي يتكلم عنها توكفيل ، والتي يرجع بدايتها إلى القرن الحادى عشر ، يكمن في الأساس في التطور التكنولوجي الذي شهدته أوروبا منذ البدايات الأولى لعصر النهضة . فكلما ارتقت قدرة الإنسان على الانتاج اتسع نطاق الاستهلاك تبعا لذلك ، وكأن حجم الفجوة بين الطبقات العليا والدنيا إنما تحدده في الأساس قدرة المجتمع على الإنتاج . وقد أحدثت الثورة الصناعية قفزة هائلة في قدرة المجتمع الإنتاجية وقدرته على إشباع الحاجات ، واتضح معها لأول مرة أن من الممكن للإنسان أن يصل إلى عصر تختفي معه مشكلة الندرة . ومنذ الثورةالصناعية والمجتمع الغربي يحقق قفزة بعد أخرى في ميدان التكنولوجيا ، تواكبها قفزة بعد أخرى في توزيع الثمرات ، إذ يقترن كل من المستهلكين . وكثيرا ما يقترن هذا الاتساع في نطاق الاستهلاك بظهور نظرية أو أفكار جديدة تروج أو تمهد لوصول ثمرات التقدم التكنولوجي الى شرائح أوسع فأوسع اجتاعية جديدة ، أو تدعو إلى إفساح بجال أكبر لهذه الشرائح الاجتاعية للتعبير عن نفسها . من الممكن أن ننظر إلى الثورة الفرنسية على أنها كانت أول دعوة من عن نفسها . من الممكن أن ننظر إلى الثورة الفرنسية على أنها كانت أول دعوة من هذا النوع في العصر الحديث ، وأن ننظر إلى الثورة الفرنسية على أنها كانت أول دعوة من عن نفسها . من الممكن أن ننظر إلى الثورة الفرنسية على أنها كانت أول دعوة من عن نفسها . من الممكن أن ننظر إلى الثورة الفرنسية على أنها كانت أول دعوة من عن نفسها . من الممكن أن ننظر إلى الثورة الفرنسية على أنها كانت أول دعوة من عن نفسها . من الممكن أن ننظر عون الغصر الحديث ، وأن ننظر إلى دعوات الاشتراكية التي بدأت تظهر

منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى نهاية القرن التالى ، بما فى ذلك الماركسية ، على أنها خطوة تالية فى نفس الاتجاه ، ثم إلى الثورة الروسية فى ١٩١٧ على أنها تمهيد لقيام روسيا بتكرار ما حدث فى الغرب . ومن الممكن أيضا النظر إلى ظهور النظرية الكينزية فى الثلاثينات من هذا القرن ، بما دعت إليه من تدخل الدولة لاتخاذ مختلف الإجراءات لعلاج البطالة بما فى ذلك إعادة توزيع الدخل ، وانتشار دعوات مماثلة فى الغرب فى أعقاب الحرب العالمية الثانية أدت إلى قيام ما يسمى بدولة الرفاهية » ، من الممكن النظر إلى كل هذا على أنه انعكاس لتطورات تكنولوجية أصبحت تسمح بتوسيع نطاق الاستهلاك حتى يصل الى متناول يد « الرجل العادى » أو « الرجل المتوسط » .

بل إن من المكن أن ننظر الى ما يسمى بـ « ثورة التوقعات أو ثورة الآمال الكبيرة » ، التي يستخدمها بعض الكتاب لوصف حالة دول العالم الثالث بعد حصولها على الاستقلال ، وعلى الأخص في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، من حيث تطلعها إلى تحسين مستوى معيشتها ، وتضييق الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة بتحقيق التنمية السريعة ، من الممكن أن ننظر الى هذه « الثورة » على أنها بدورها خطوة أخرى في نفس الاتجاه : اتجاه توسيع نطاق الاستهلاك والاستمتاع بثمرات التكنولوجيا الحديثة بتوصيلها الى شرائح اجتاعية جديدة في دول العالم الثالث . ألم تكن ثورة يوليو ١٩٥٢ في مصر خطوة جبارة في هذا الاتجاه ؟ ألم تكن وظيفتها التاريخية الأساسية في الحقيقة توسيع نطاق الاستهلاك ، بحيث لا يقتصر الاستمتاع بثار التكنولوجيا الحديثة على فئة قليلة تتربع على قمة المجتمع ، ولا يفصلها عن غالبية المعدمين في قاع المجتمع إلا طبقة متوسطة شديدة الضالة ؟ ثم ألم تحدث في مصر في السبعينات ثورة أخرى ، وإن كانت صامتة ، كانت أهم مقوماتها هجرة مئات الآلاف من المصريين إلى دول النفط ومن أهم نتائجها اتساع نطاق الاستهلاك مرة أخرى ليشمل فئات اجتماعية جديدة كانت تنتسب إلى طبقات دنيا من المجتمع فطفت لأول مرة على سطح الحياة الاجتاعية والسياسية والثقافية ؟

# نحو يسار جديد ؟

منذ ما يقرب من قرنين من الزمان دأب الفكر الاشتراكى على النظر المامل على أنه هو الضحية الأولى للاستغلال . والسؤال الذى نريد إثارته الآن هو : ألم يطرأ على العالم الذى نعيش فيه ، وعلى الأخص على المجتمعات المسماة بالمجتمعات المتقدمة ، ما يجعل هذا الاعتقاد الشائع عمل نظر ؟ أو ليس من شأن هذا أن يجعل من الضرورى إعادة النظر في أهداف الفكر اليسارى و آماله ؟ ولنبذأ أو لا بالتساؤل عن معنى الاستغلال ، ونحاول أن نقدم له تعريفا واسعا لا يقتصر تطبيقه على المراحل الأولى لنشأة ونمو الرأسمالية ، التى ظهر فيها المفهوم الاشتراكى الشائع عن الاستغلال ، بل قد يتسع لمختلف صور الاستغلال عبر التاريخ . فنقول إن الاستغلال يتمثل في حصول شخص على جزء من القيمة الاقتصادية لسلعة أو خدمة استنادا إلى قوة أو سلطة لا يعتبرها ضمير المجتمع في مرحلة تاريخية معينة ، مشروعة من الناحية الأخلاقية . إذا قبلنا هذا التعريف جاز لنا أن نقول مثلا إن حصول طبقة الكهان في الحضارات القديمة في نصيب من الانتاج دون أية مساهمة منها في العملية الإنتاجية ، لم يكن يعتبر آنذاك نوعا من الاستغلال ، حينا كان يشيع الاعتقاد بأن لهذه الطبقة نوعا من المعرفة والقدرة على السيطرة على القوى الطبيعية لا يحوزها الفرد العادى . ولكنه قد يعتبر كذلك في السيطرة على القوى الطبيعية لا يحوزها الفرد العادى . ولكنه قد يعتبر كذلك في السيطرة على القوى الطبيعية لا يحوزها الفرد العادى . ولكنه قد يعتبر كذلك في

عصر آخر أو فى نظر مجموعة أخرى من الناس لا تعترف لهذه الطبقة بهذا الحق أو تنكر عليها هذه القدرة . كذلك فإننا نميل الآن إلى اعتبار كل من نظام الرق أو الإقطاع نظاما قائما على الاستغلال ، وإن لم يعتبر كذلك فى مرحلة تاريخية معينة على أساس ان استئثار مالك الرقيق أو السيد الإقطاعي بجزء مما ينتجه العبيد أو الأقنان كان يستند إلى قوة مادية أو سياسية لا تُعتبر فى نظرنا الآن مبررة أو مشروعة من الناحية الأخلاقية .

وقد ركز اشتراكيو القرن التاسع عشر على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج باعتبارها المصدر الأساسى للاستغلال ، وهو موقف يتسع له أيضا التعريف المتقدم ، على أساس أن حصول الرأسمالي على جزء من الناتج يستند إلى قوته الإقتصادية المستمدة من نظام قانوني ومؤسسي معين اعتبره الاشتراكيون غير مبرر وغير مشروع .

وقد ذهب بعض هؤلاء المفكرين الاشتراكيين في القرن الماضي إلى حد القول بأن ظاهرة الاستغلال إذا تعذر تفسيرها بما يحدث خلال عملية الانتاج نفسها ، أي بالنظر إلى علاقة العامل بصاحب رأس المال وحدها ، فإنه لن يكون بالإمكان تفسير هذه الظاهرة على الإطلاق . وذهب إلى أن واقعة الاستغلال إنما تتمثل في أن العامل ينتج من السلع ما يفوق في قيمته ما يحصل عليه العامل نفسه من أجر ، ويذهب الفارق إلى الرأسمالي ، دون وجه حق ، في صورة ربح أو « فائض قيمة » .

ولكننا نعرف جميعا أن الربح ليس إلا الفارق بين نفقة إنتاج السلعة والسعر الذي تُباع به . فإذا كنت مالكا لمشروع فليس أمامك لزيادة ربحك إلا ضغط النفقات ( وعلى الأخص أجور العمال ) أو رفع السعر . وإذا كان الضحية الأولى في الالتجاء إلى تخفيض النفقات هو العامل ، فإن ضحية رفع السعر هو المستهلك . والذي أريد أن أطرحه في هذا الفصل هو أنه خلال المائة عام الماضية طرأ من التطورات ما ضيق من فرص الالتجاء إلى السبيل الأول وزاد من أهمية السبيل الآخر ، مما يجعلنا نميل إلى الإعتقاد بأن الضحية الأولى للاستغلال في السبيل الآخر ، مما يجعلنا نميل إلى الإعتقاد بأن الضحية الأولى للاستغلال في المجتمع الحديث قد أصبح هو المستهلك ، وأن استغلال العامل وإن لم يختف بأي

حال من الأحوال ، فإنه يمل أكثر فأكثر إلى أن يصبح مجرد صورة ثانوية من صور الاستغلال .

ذلك أنه عندما كان يكتب الاشتراكيون الأوائل ، في النصف الأول من القرن الماضى ، كان الجزء الأكبر من إنتاج الدولة مازال يتكون ، في الأساس ، من سلع الغذاء الضرورية والسلع الصناعية الأساسية ، وهي سلع تتميز بدرجة عالية من التجانس والتشابه بين وحدات السلعة المنتجة . كانت قدرة المجتمع في ذلك الوقت ، على إنتاج السلع الكمالية ما زالت محدودة للغاية ، وكان نمط الإنتاج الذي يطلق عليه الاقتصاديون اسم « المنافسة الكاملة » ما زال هو النمط الغالب ، بحيث أن المستهلك كان يجد إلى جانب كل منتج ، العديد من المنتجين الآخرين الذين يعرضون عليه نفس السلعة وبنفس المواصفات . في ظل هذا النمط من الانتاج كانت قدرة المنتج على استغلال المستهلك محدودة للغاية ، وكادت تنحصر قدرته الاستغلالية على استغلال العامل بتخفيض الأجر إلى أدنى مستوى ممكن .

على أنه مع نمو قوة المجتمع الانتاجية ، وازدياد الانتاج من السلع الكمالية المتعددة الألوان والأصناف ، وإمعان الانتاج في إنتاج سلع تُلبى مطالب ثانوية أو حتى مطالب موهومة لدى المستهلث ، ازدادت قدرة المنتج على تحقيق مركز احتكارى لسلعته ، إذ أصبح ينتج سلعة أو صنفا لا ينتجه سواه ، وازدادت قدرته على إيهام المستهلك بما تتمتع به سلعته من خصائص فريدة . وساعده على ذلك النمو المتعاظم في وسائل الإعلام وترويج السلع وطرق التأثير على المستهلك ذلك النمر الذي سمح له بأن يقتضى من المستهلك ثمنا لا يعكس النفقة الحقيقية للسلعة ، ولا المنفعة الحقيقية التي يحصل عليها من استهلاكها . وهكذا بينا كان كثير من الكتاب الاشتراكيون في القرن الماضي يستسخفون محاولة تفسير الاستغلال ببيع السلعة بأعلى من قيمة العمل المبذول فيها ، أصبحت هذه السلعة بأعلى من قيمة العمل المبذول فيها ، أصبحت هذه مي القاعدة وغير ذلك هو الاستثناء .

على أن الأمر لا يتقصر على أن النمو الاقتصادى قد جعل استغلال المستغلال المرادة أكبر من ذى قبل ، بل إنه قد جعله أيضا أكثر ضرورة مما

كان . فمع الإمعان في إنتاج الكماليات ، أصبحت مشكلة تصريف المنتجات تواجه المنتجين بدرجة أكثر حدة بكثير مما كان الأمر عندما كان الجزء الأكبر من الإنتاج يتكون من ضروريات الحيّاة . فبائع الضرورات لا يحتاج إلى تطويع المستهلك وترويضه لإقناعه بشراء سلع الغذاء والكساء الضرورى ، أما بائع الكماليات فإنه يحتاج إلى القيام بعملية خداع يومي وممارسة عملية مستمرة من إخضاع المستهلك وترويضه حتى يقوم بشراء ما ليس هو بحاجة حقيقية إليه . إن مشكلة تصريف الإنتاج كانت بالطبع سمة من سمات الرأسمالية في كافة عصورها ، بسبب ما تقترن به الرأسمالية من تفاوت كبير في توزيع الدخل ، ولكنها كانت في المراحل الأولى للرأسمالية مشكلة إفراط دورى في الإنتاج ، يجرى حلها بحلول فترات الأزمات فيما يسمى بالدورات الاقتصادية . فينخفض مستوى الإنتاج والدخول والأسعار ثم يعود النظام الاقتصادي إلى استرداد نشاطه ويعود الإنتاج والدخل والأسعار إلى الإرتفاع . أما الآن فإن مشكلة تصريف المنتجات قد أصبحت سمة دائمة من سمات الرأسمالية ، لا يكفي لحلها تخفيض مؤقت لمستوى الإنتاج ، بل تفرض على النظام بحثا مستمرا عن مستهلكين جدد ، في الداخل أو الخارج ، كا تفرض عليه توسيعا مستمرا لطاقة المستهلكين القدامي وقدرتهم على استهلاك المنتجات الجديدة.

أضف إلى ذلك ما نعرفه جميعا من النمو الهائل فى قوة الحركات العمالية خلال المائة عام الماضية ، وتعاظم قدرتها على المطالبة بأجور أعلى وعلى الحصول عليها بالفعل . وليس المستهلكون ، بسبب تشتتهم وصعوبة اندماجهم فى تنظيم واحد ، بهذه القدرة على مواجهة ما يتعرضون له من استغلال ، الأمر الذى سمح لأرباب المشروعات بتحويل مدفعيتهم ، أكثر فأكثر ، من العامل إلى المستهلك . قد يقال أن كل هذا لا يعنى حدوث تغيير فى واقعة الاستغلال ، بل ولا

فى ضحيته ، بل مجرد التغير فى شكل الاستغلال وصورته . فالعامل هو منتج ومستهلك فى نفس الوقت . فإذا صح ما نقول فليس معنى ذلك إلا أن العامل بعد أن كان خاضعا للإستغلال بوصفه عاملا ، قد أصبح فضلا عن ذلك خاضعا له بوصفه مستهلكا ، وأن أرباب المشروعات قد عادوا فاستردوا من العمال باليسار

ما أعطوه لهم باليمين . ولكن لو كان الأمر يقتصر على هذا حقا لما كان الأمر يحتاج إلى التأمل والاهتمام . فهذا التحول فى موضوع الاستغلال ومحله له أبعاد غاية فى الأهمية تمس مختلف جوانب حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية جميعا ، وهو ما سنحاول الآن بيانه .

فدعنا نتذكر أولا أن من المستهلكين ضحايا الاستغلال « الجديد » ، من لايندر جون تحت القوة العاملة . فهناك من تجاوزوا سن العمل من المسنين ، و هناك من لم يبلغ سن العمل بعد ، أو لم يدخل بعد في القوة العاملة ، و كلا الطائفتين تشكلان نسبة متزايدة من السكان في اللول الصناعية المتقدمة بسبب ارتفاع متوسط العمر من ناحية ، وامتداد سنوات الدراسة أو التدريب السابقة على الالتحاق بسوق العمل . هناك أيضا المتبطلون أو الذين يحصلون على مختلف صور الإعانات والتأمينات الاجتماعية سواء اشتركوا أو لم يشتركوا في سوق العمل . هؤلاء جميعا يحصلون على دخولهم بصرف النظر عن قدرتهم الإنتاجية أو حجم مساهمتهم في الإنتاج ، وهم بهذا الوصف يتعرضون لنوع من الاستغلال لا علاقة له بالعملية الإنتاجية نفسها .

على أنه بصرف النظر عن وجود بعض المستهلكين الذين لا يساهمون فى العملية الإنتاجية ، فإن من المهم أن نلاحظ أن استغلال المستهلك له من الأساليب ما يختلف جذريا عن أساليب استغلال العامل ، وأن تركيز النظر على ارتفاع الأهمية النسبية لهذا النوع من الاستغلال ، قد يُلقى ضوءا جديدا على بعض الظواهر التي دأب الفكر الاشتراكي التقليدي على تجاهلها .

فمن ناحية ، إذا صح أن غو الاحتكار هو سبب أساسي في ازدياد الأهمية النسبية لاستغلال المستهلك ، فإنه يصبح من المهم أن نلاحظ أن الدولة المسماة بالاشتراكية ، بمجرد قيامها بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، تتمتع بقوة احتكارية تفوق بكثير قوة أي مشروع رأسمالي . وهي بهذا الوصف لديها من القدرة على إخضاع المستهلك ما يفوق قدرة المحتكر في ظل الرأسمالية . إن استخدام كلمة الاستغلال في وصف الدولة المالكة لوسائل الانتاج قد يبدو غريبا ومستهجنا لدى الكثيرين ، ولكن الأمر لا بد أن يدور في النهاية حول ما إذا كنا

نعتبر الأهداف التى تتوخاها الدولة الاشتراكية فى تحديد أسعار السلع مشروعة ومبررة أو غير مشروعة . فقد نرفض استخدام وصف الاستغلال فى حالة الدولة الاشتراكية إذا كان رفع بعض الأسعار يستهدف تمويل مشروعات نقرها ونؤيدها ، ولكننا قد نسمح لأنفسنا باستخدام وصف الاستغلال ، حتى فى الدولة الاشتراكية ، إذا كان رفع أسعار بعض السلع يذهب تمويل برنامج للتسلح لا نقره ولا نؤيده ، أو فى توفير بعض الامتيازات غير المبررة لأعضاء الحزب الحاكم ... الخ .

كذلك فإن تحويل الانتباه من استغلال العامل الى استغلال المستهلك قد يسمع لنا بفهم ظاهرة ما زالت تبدو مستعصية على الفهم ، وهى ظاهرة التضخم . فالتضخم يمكن أن يُنظر إليه على أنه ليس إلا سلاح أصحاب المشروعات في استعادة جزء مما فقدوه باضطرارهم لرفع أجور العمال ، ولكنه يصيب العمال بوصفهم مستهلكين ، كما أنه يصيب غير العمال بدرجة أكبر ، كذلك فإنه يصيب فتات العمال المختلفة بدرجات متفاوتة لا علاقة لها باختلافها في مستويات الانتاجية . فإذا نظرنا الى التضخم هذه النظرة فإن دور الدولة في مستويات الانتاجية . فإذا نظرنا الى التضخم هذه النظرة فإن دور الدولة في مستويات الانتاجية . فإذا نظرنا الى التضخم هذه النظرة فإن دور الدولة في تدخل الدولة لصالح أرباب المشروعات سوف يبدو لنا الآن بصورة مختلفة . فبينا كان تدخل الدولة لصالح أرباب المشروعات في القرن الماضي يتمثل أساسا في تسخير وسائل الدفع الكافية وقنوات الائتان اللازمة لتمويل عملية أساسا في توفير وسائل الدفع الكافية وقنوات الائتان اللازمة لتمويل عملية التضخم .

بل إن هذا الانتقال من مجال الانتاج إلى مجال الاستهلاك ، كمسرح لعملية الاستغلال ، من شأنه أن يفسر لنا الكثير من مظاهر الحياة الثقافية في اللول الصناعية . فبهذا الانتقال تحولت عملية الاستغلال من المجال المادى البحت إلى ميدان النفس ، و خرجت من أسوار المصنع أو المزراعة إلى عالم المشاعر والعواطف والأفكار . فإذا كان استخلاص فائض القيمة من العامل يتطلب نظاما إنتاجيا صارما ، وفرض ساعات طويلة للعمل ، والمراقبة الحازمة لأوقات الحضور والانصراف وأيام التغيب ، فإن استخلاص « فائض القيمة » من المستهلك

يحتاج إلى أساليب مختلفة تماما . إنها تحتاج إلى التدخل بتشكيل نفسية المستهلك و تطويعها بحيث يطلب ما ليس بحاجة إليه ، ويدفع فى مقابله ما قد يورطه فى الاستدانة ، ويستغنى عن السلعة قبل أن تبلى ، ويطلب غيرها لمجرد أن جاره قد سبق واشتراها .

وإذا كان نظام الاستغلال «القديم » يتطلب انتشار أيديولوجية تقوم على قبول انقسام حديدى بين الطبقات يتناسب مع انقسام المجتمع إلى عمال وأرباب عمل ، وترسيخ الاعتقاد باستحالة الانتقال من طبقة إلى طبقة أعلى ، والرضا بقدر المرء ونصيبه ، فإن نظام الاستغلال «الجديد» يتطلب نشر أيديولوجية مختلفة تماما ، تقوم على التطلع المستمر الى تغيير المرء لطبقته الاجتاعية عن طريق الاستهلاك ، وسخط المرء المستمر على وضعه الاقتصادى ، وتشجيع الحسد والغيرة ممن يتمتعون بمستويات استهلاك أعلى . إن نظام الاستغلال «الجديد» يتطلب أيديولوجية تمجد الاستهلاك لا الادخار ، وتشجع الفرد على التعبير عن كل نزوة مهما كان طيشها وحماقتها ، وتعرف النمو بأنه زيادة ما بحوزة الفرد من سلع ، وتعرف الحياة الطيبة بأنها حياة الترف .

فى الماضى كان شعار التغيير هو الشعار الذى يرفعه اليسار ، بينا كان اليمين يقترن بالمحافظة ويدعو إلى استمرار الأشياء على ما هى عليه . وقد كان هذا يتفق مع مصلحة أرباب العمل فى قبول العمال لوضعهم الاقتصادى . أما الآن فإن التغيير أصبح هو شعار أرباب المشروعات أنفسهم ، لأنه هو الذى يضمن تصريف المنتجات الجديدة .

كان إنتاج الأسلحة في الماضى ، حينا كان محل الاستغلال هو العامل لا المستهلك ، يحقق في الأساص وظيفة القمع ، قمع الحركات الثورية في الداخل ، أو حركات الاستقلال في المستعمرات ، أو محاولة دولة منافسة الدولة المستعمرة في الأراضى الخاضعة لنفوذها . أما الآن فيبدو وكأن الأسلحة أصبحت تنتج ، إلى جانب ذلك ، كتزويد جيوش لا تحارب أبدا ، وتدخل في معارك لا يمكن أن تنتصر فيها ، أو للاستعداد لحرب اختلق سببها اختلاقا ، لا لشيء إلا لتبرير يبع السلاح وشرائه . وهكذا يبنا كان ضحية الحروب في الماضى هم القتلي والجرحي

والمدن المخربة ، أضيف إلى ذلك الآن مشترو السلاح أنفسهم ، وشعوب الدول التي تبدد أموالها على شرائه ، وتُدعى إلى الاشتراك فى حروب لا تريدها ، ولم تخطر ببالها .

وإذا كان نظام التعليم في ظل نظام الاستغلال القديم يستهدف أساسا تخريج منتجين أو مساهمين أكفاء في العملية الإنتاجية ، فإن نظام التعليم يتحول الآن ، أكثر فأكثر ، إلى نظام وظيفته تخريج « المستهلك الكفء » ، يتطلع إلى نفس ما يتطلع إليه المجتمع بأسره ، قد لا يجيد العمل ولكنه يجيد الاستهلاك والتمتع بالحياة . فإذا بالمدرسة تصبح أقرب إلى الملهى ، ويدخلها التليفزيون ، وتشجع أكثر الميول الفردية هوائية باسم « تنمية الشخصية » وتقبل أن تقوم بوظيفة الإعلان عن السلع التي تبحث عن مستهلكين جدد ، وتوزع على طلبتها الجوائز التي تتحث عن مستهلكين جدد ، وتوزع على طلبتها الجوائز التي تتلقاها المدرسة مجانا من المنتجين .

كان أرباب المشروعات في الماضي، إذا أرادوا زيادة أرباحهم، يلجأون إلى مختلف الأساليب لرفع إنتاجية عمالهم، ولو أدى ذلك إلى السماح باستاعهم إلى الموسيقي أثناء تأديتهم لعملهم، أو التوسع في الخدمات الاجتاعية المقدمة إليهم كإقامة نادٍ أو حمام للسباحة لهم ولأطفالهم. أما الآن فقد تحول نظر أرباب المشروعات إلى فريستهم الجديدة: المستهلك. فتركوا المصانع، حيث يوجد العمال، إلى الشوارع والمقاهي والنوادي، بل واقتحموا على المستهلك داره عن طريق الإذاعة والتليفزيون، فإذا بشركات السجائر تمول المباريات الرياضية، وشركة للسيارات تمول برامج ثقافية أو ترفيهية، وتوزع الأقلام والولاعات والسيارات والشماسي المجانية، وسوف نجدها بعد قليل تبنى المدارس، وربحا المساجد والكنائس، بشرط أن يُحفر اسمها على الأبواب أو يذكر اسمها في الخطب.

لا عجب أيضا أن نجد أعدادا متعاظمة من الناس قد أصبحوا يحصلون على دخول لا تتناسب على الإطلاق مع ما يساهمون به من إنتاج . فلو كان الهدف هو حقا اقتطاع فائض القيمة من العامل المنتج ، لاستعصت هذه الظاهرة على التفسير ، إذ نحن هنا بصدد ظاهرة عكسية تماما : دخول لا يقابلها إنتاج ، بدلا

من إنتاج لا يقابله الحصول على دخل ، دون أن ينتمي صاحب الدخل الكبير إلى طبقة أرباب المشروعات . فالحقيقة هي أن هدف المنتج قد تحول من العامل إلى المستهلك ، وأنت تقوم بوظيفة « منتجة » للغاية ، ولو لم تنتج شيئـا على الإطلاق، إذا ثبت أنك « مستهلك كفء » ، كما لو ظهر مثلا أنك رجل « عصري » ، تجيد الحديث في الحفلات وتحسن اختيار ملابسك وطعامك ، وتنطق بالكلمات المناسبة في المجتمع المناسب ، وتعرف أكثر من لغة ، ولا تتساءل باستمرار عن الهدف مما تعمل ( فالهدف لا يعدو المزيد من الاستهلاك ) ، وترسل أطفالك إلى مدارس أجنبية ، إذا كنت تنتمي إلى دولة متخلفة ، تنشئه نفس النشأة . فإذا كنت ذلك الرجل ، فلن يكون هناك نهاية لعدد ما سوف تُدعى إليه من مؤتمرات ، بصرف النظر عما إذا كان لديك شيء ذو بال تقوله ، أو لعدد الرحلات مدفوعة التكاليف التي ستهيأ لك ، بل ولن يكون هناك حد أقصى لما يمكن أن يصل إليه مرتبك ، بصرف النظر عما تؤديه من عمل بالفعل . في ضوء ذلك تأمل التوسع الهائل في عدد موظفي الهيئات الدولية ، ولتقارن مرتباتهم بما يؤدونه بالفعل من عمل ، أو فلتتأمل ركاب الدرجة الأولى في الطائرات أو نزلاء الفنادق الذين لم يدفعوا شيئا من تكاليف سفرهم أو إقامتهم ، وعدد المؤتمرات التي تنعقد في كل عواصم العالم دون أن تنتهي إلى شيء ، أو بدلات السفر السخية التي يحصل عليها موظفو الدولة الكبار أو ممثلو الشركات في تنقلاتهم اليومية . إن القدرة الحقيقية التي يحوزها هؤلاء جميعا ليست هي القدرة على الانتاج بل هي القدرة على الاستهلاك .

بل إن هذا السخاء البالغ في الانفاق على القادرين على الاستهلاك سوف تزول غرابته ، وتتبين لنا مدى « عقلانيته » متى تأملنا ما يحدث من تمييز بين الدخول التى تذهب للفئات المختلفة من المستهلكين . ذلك أنه إذا كان صحيحا أننا جميعا مستهلكون بشكل أو بآخر ، بدرجة أو أخرى ، فإن أرباب المشروعات لا يسوون بيننا من حيث كفاءتنا الاستهلاكية . فالسلع تتفاوت فيما بينها من حيث مدى حاجتها إلى التصريف وافتقارها الى المستهلكين ، ونحن المستهلكين ، من ناحية أخرى ، نتفاوت تفاوت تفاوت نقبل على ناحية أخرى ، نتفاوت تفاوت تفاوتا كبيرا فيما بيننا من حيث نوع السلع التى نقبل على

استهلاكها . فالمسنّون مثلاليس لديهم نفس القدرة على استهلاك السلع الحديثة التي لم يعتادوا استخدامها ، وليس لديهم الاستعداد النفسي للإقبال عليها ، بعكس الأطفال وصغار السن الذين يستهويهم كل جديد ويقبلون على التغيير لمجرد التغيير . قل مثل ذلك على تلك الفئات المحافظة من المستهلكين بحكم انعزالهم عن تيار الحياة الحديثة ، أو بحكم جذورهم الريفية أو نوع تعليمهم . إن هذه الفئات من المستهلكين لا يفيد أرباب المشروعات فائدة كبيرة من ارتفاع دخولهم ، إذ الأرجح أنهم إذا زادت دخولهم سوف ينفقونها على نفس السلع القديمة التي اعتادوا استهلاكها ، أو سوف ينفقونها على السلع المحلية التي لا مصلحة للمصدر الأجنبي في ترويجها . لا عجب إذن أن نجد هذه الفئات ، ذات الاستهلاك المحافظ ، هي أشد الناس معاناة من التضخم ، إذ لا تزيد دخولهم في العادة بنفس المعدل الذي ترتفع به الأسعار ، كما نجدها أقل الفئات انتفاعا من القروض والمعونات الأجنبية المقدمة للدول الفقيرة ، إذ ينفق الجزء الأكبر من هذه القروض على ما يزيد في النهاية من دخول الأقدر على استهلاك واستيراد السلع المراد ترويجها . لا عجب أيضا أن نرى شيوع تدليل الأطفال والاستجابة الفورية لطلباتهم ، بل وشيوع الاستقلال الاقتصادي لصغار السن عن عائلاتهم وتشجيعهم على العمل وكسب الدخل وهم لا يزالون في مقتبل العمر . كما نجد أن أعلى مستويات الدخل يحصل عليها ، ليس فقط المستهلكون الأكفاء ، بل ومروّجو الاستهلاك كالمشتغلين بالدعاية والاعلان، أو المذيع الناجح في التليفزيون أو مصمّمي الآزياء . وتستطيع أن تضيف إلى ذلك ، إذا أردت ، أبواق الدعاية السياسية في الدول الشمولية والاشتراكية ، فهؤلاء الأفراد ، وإن كانوا لا يرُّوجون سلعا مادية ، فإنهم يرُّوجون شعارات يسمح قبولها وانتشارها لصانعي القرار باتخاذ ما يرونه من سياسات إقتصادية .

إن هذه النظرة قد تسمح لنا بتفسير بعض الانطباعات الغامضة التى تساورنا جميعا ونحن نتأمل ما آلت إليه الحياة الحديثة . فالصورة القديمة التى دأبنا على حملها ، وهى صورة العامل الكادح المضطهد الذى يستغله الرأسمالي الجشع ، لم تعد بالقطع هى الصورة التى تطالعك وأنت تتأمل المجتمع المسمى بمجتمع الرخاء الحديث ، بل إنها آخذة في التراجع في القطاعات الحديثة في كثير من البلاد المسماة بالمتخلفة . وإنما أكثر ما يسترعى إنتباهك لدى تأمل هذه المجتمعات أو هذه القطاعات هو صورة قطعان المستهلكين ، المنتمين إلى مختلف الطبقات ، تسوقها يد خفية إلى المحلات الزاخرة بالسلع ، ويسيل لعابهم لما يشاهدونه وراء الفاترينات الزجاجية الفاتنة ، ويعودون فرحين بما جمعت أيديهم ، ثم يفيقون في الصباح على آمال لم تتحقق ، ورغبات لم تشبع ، فيهرولون من جديد بحثا عن مصادر جديدة للدخل ، وهكذا في دوامة لا تنتهى .

كذلك فإن الصورة القديمة عن مجتمع اشتراكى ، زال فيه الاستغلال لجرد أن ملكية وسائل الانتاج قد انتقلت من يد الرأسمالى إلى يد الدولة ، واسترد فيه الفرد حريته وسيطرته على مصيره ، لم تعد هى أيضا الصورة التى تطالعك وأنت تتأمل ما يحدث فى البلاد المسماة بالاشتراكية . قد لا يكون النهم الاستهلاكى قد وصل فى هذه الدول الى ما وصل اليه فى الدول الرأسمالية ، ولكن هناك من الدلائل ما يشير إلى أنه سائر إليه ، والأهم من ذلك أن ما نسميه بتطويع المستهلك و ترويضه فى الدول الاشتراكية يحمل بعض السمات المشتركة مع تطويع المستهلك و ترويضه فى الدول الرأسمالية . كل ما هنالك أن ما يباع للمستهلك فى ظل الاشتراكية ما زال يحتوى على جرعة كبيرة من الشعارات السياسية والأيديولوجية .

عندما كتب جورج أورويل منذ نحو أربعين عاما روايته الشهيرة « ١٩٨٤ » كان يتصور فيما يبدو ، مآل الدول الشمولية في إخضاع المستهلكين وتحويلهم إلى قطعان مسلوبة الإرادة . وإن المرء اليوم يتساءل ، وقد أصبح هذا التاريخ ، ١٩٨٤ ، يشير إلى الماضي لا إلى المستقبل ، عما إذا كان ما تصوره جورج أورويل قد كاد ينطبق على النظامين الرأسمالي والاشتراكي على حد سواء . ذلك أن هناك شبها يستوقف النظر بين ما تراه على شاشات التليفزيون في الغرب ، من رجل وكأن به لوثة يستحثك على شراء سيارة جديدة ، وبين ما تسمعه من رجل ، وكأن به لوثة أيضا ، يردد شعارات الحزب الاشتراكي الحاكم ويدعوك إلى الثقة العمياء بقادته . وهناك شبه ملفت للنظر أيضا بين الزى الموحد

الذى يرتديه الموظفون لدى شركة رأسمالية كببيرة ، والألوان الموحدة التى تستخدمها الدول الاشتراكية . وفى كلا الحالتين نجد أشد الناس مقتا لهذه العملية المستمرة من الخداع والتمويه ليسوا هم العمال ، بل المثقفين وأصحاب الرأى . وهؤلاء لا يعبرون عن مصلحة طبقة بعينها ، بل عن جمهور المستهلكين بأكملهم .

على أن من المهم أن نلاحظ أن الاستغلال لم يكن له أبدا في أي عصر من العصور ، ما للاستغلال الجديد من جاذبية وحلاوة الطعم . فلا أظن أننا بحاجة إلى المقارنة بين ما اقترن به قهر العمال في القرن الماضي من قسوة و بطش و ما يقترن به اليوم استغلال المستهلك من نعومة ومحاولات الاسترضاء . فالاستغلال الذي يتعرض له المستهلك اليوم يصور وكأن المستهلك قد اختاره بمطلق حريته ، ويستعيض عن بنادق الشرطة بوجوه الحسان من مروجات السلع ، ويبيع لك ما لا تحتاج إليه باسم الرخاء أو باسم العصرية والتمدن ، وبعد أن يخضعك لنوع من التنويم المغناطيسي ، تتوهم معه أنك لم ترد أبدا شيئا سوى ما يعرضه عليك . أضف إلى ذلك أنه بينا تجد من يقوم باستغلال العمال معروف الاسم واضح الهوية فإن القائم باستغلالك اليوم لا تعرف له اسما ولا هوية ، فهو ليس منتجا فردا بل مجموع المنتجين ، ومعهم الدولة نفسها ، وكل وسائل الإعلام والترويج ، بل ومنظمات التمويل الدولية ، وكل من يساهم في تحويلك إلى مستهلك كف. . والدور الذي يمارسه كل من هؤلاء في عملية الترويض والتطويع ليس واضحا تمام الوضوح . فما هي بالضبط مسئولية الدولة في ارتفاع معدل التضخم ؟ لا يعرف أحد . وما هو بالضبط السعر الذي يجب أن تباع به السلعة ، وما هي نفقة انتاجها الحقيقية ؟ فإذا فرض واستطعت أن تحدد عدوك الحقيقي ، فماذا أنت فاعل ؟ وإذا كان عمال العالم لم يستطيعوا أن يلبوا الدعوة الشهيرة « يا عمال العالم اتحدوا » فكيف يتأتى لمستهلكي العالم أن يتحدوا ؟

ألا يمكن لهذه النظرة أيضا ، التي تركز على ما يتعرض له المستهلك من قهر ، أن تلقى ببعض الضوء على تلك الظاهرة الجديدة التي تستحوذ على درجة عالية من اهتام الجميع ، وهي ما يمكن أن نسميه بظاهرة « العودة إلى التراث » ؟

إن هذه الظاهرة ليست مقصورة على بلد دون آخر ، ولا على بلاد العالم الثالث . ففي الدول الصناعية ظاهرة ، وإن اختلفت إختلافا كبيرا عن ظاهرة العودة إلى التراث ، فهي تحمل بعض السمات المشتركة معها ، وهي ظاهرة الدعوة إلى العودة إلى الطبيعة ، والثورة على مادية المجتمع الاستهلاكي وعلى قيم مجتمع الرخاء وتطلعاته . ففي الحالتين نجد الثورة والرفض لا يتخذان مظهراً طبقياً ، فليست الدعوة في أي منهما موجهة إلى طبقة بعينها ، بل إلى نمط الحياة الاجتماعية بأسرها ، ولا تقوم بها طبقة معينة بل يقودها المثقفون . وهم لا يثورون على استغلال مادي بل على استعباد نفسي .

بل وقد يكون هناك وجه للشبه بين الدعوة إلى العودة إلى التراث في دول العالم الثالث ، وما نلاحظه من بعث في الحركات القومية في كثير من الدول الصناعية ، كالثورة الايرلندية ، ونمو الشعور القومي في اسكتلندا وويلز ، وصحوة حركة الزنوج في أمريكا .. الخ ، ففي الحالتين نجد محاولة للحفاظ على مقومات الشخصية التي يهددها المجتمع الصناعي الحديث بالذوبان والضياع ، وثورة على ما يعطى للقيم الاقتصادية من أولوية على القيم الروحية ، وفي جميع الأحوال نجد محاولة لمقاومة ذلك التيار الكاسح الذي يحاول تحويل الجميع إلى مجرد مستهلكين . ذلك أنه إذا كان من المفهوم أن يُولد الاستغلال المادي صراعا طبقيا ، فإن من المفهوم أيضا أن يولد الاستغلال النفسي رد فعل من نفس النوع .

قد يبدو اليسار الجديد غامضا كل الغموض ، ولكن عناصره آخذة ف التشكل على نحو لا يدع مجالا للشك فى أنه سيولد عن قريب . فالقوى المضادة للحرية والكرامة الانسانية ، أصبح لها من الحدّة والانتشار ما لا يمكن أن يخطئها ذو عينين ، مهما اشتدت قوى التضليل وغسيل المخ . نحن جميعا مقهورون ، ليس فى مصر وحدها ، بل وعلى نطاق العالم بأسره : الفقير والغنى ، المحروم من أبسط ضروريات الحياة ، والغارق حتى أذنيه فى الملذّات . والقوى التى تمارس القهر لم تكن فى أى عصر من العصور أكثر غموضا مما هى اليوم ، ومن ثم فإن التصدى لها عمل أصعب من كل ما عرفه الانسان من قبل من محاولات للوقوف

ضد الظلم . نحن فى حاجة إلى يسار جديد لا محالة ولكن الشرط الأساسى لوجوده لم يعد هو كما كان فى الماضى ، الشجاعة والاستعداد للتضحية ، بقدر ما هو الفهم الصحيح لما يحدث فى العالم .

قد نكون ما زلنا أبعد ما نكون عن هذا الفهم الصحيح ، ولكن هناك بضعة أشياء تبدو شبه مؤكدة : اليمين مفلس ، رغم كل ادعاءاته بغير ذلك ، بل ربحا كانت كل هذه الادعاءات بسبب إفلاسه . وإفلاس اليمين ليس ظاهرة مصرية ، بل هو حقيقة تنطبق على العالم بأسره . ويجب ألا يخدعنا ما يبدو وكأنه انتصار للرأسمالية وانحسار لليسار . الانتصار هو مجرد انتشار أوسع لقوى القهر ، يجب ألا يخفى عنا تآكلها وتحللها في الجذور . وانحسار اليسار هو تراجع لقوى كانت تحارب معركة أسدل عليها الستار فهى عائدة إلى بيوتها . ولكن اليمين مفلس بمعنى أنه لم يعد يحمل الإنسانية إلى الأمام بل يجرّها إلى الخلف ، رغم كل ما يوّزعه على الناس من هدايا ومسكّنات .

والتيار الدينى من النوع السائد اليوم فى مصر ، مشكلة أكثر تعقيدا ولكنه بدوره ، وبعكس كل المزاعم التى تقال بشأنه ، لا يُقدّم حلاً بأى معنى من المعانى ، اللهم إلا بمعنى الخلاص الفردى . أما فيما عدا هذا ، فهذا التيار لا يحل لا مشكلة اجتماعية ولا اقتصادية ولا انسانية ، بل يزيد هذه المشاكل تعقيدا ، ولا يقدم سبيلا للخلاص من القهر ، بل يقدم صورة جديدة منه تضاف إلى قوى القهر الأخرى . مشكلة التيار الدينى السائد فى مصر الآن أنه لا يحاول أن يفهم ما يحدث فى العالم ، ويستعيض عن ذلك بأن يهرول خائفا عائدا إلى مدينة فاضلة تحققت فى وقت ما فى الماضى ، ويخلق لنفسه عالما سحريا يعيش فيلا بعيدا عن منفصات هذا العالم دون أن يبذل أدنى جهد لمواجهتها . أما المسدس الذى يطلق به الرصاص على هذا العالم فهو مسدس شبيه بما يستخدمه الأطفال فى لعبهم الرصاص على هذا العالم فهو مسدس شبيه بما يستخدمه الأطفال فى لعبهم ولموهم : قد يخدش ولكنه لا يقتل أحدا ، قد يحدث فرقعة ولكنه لا يغيّر شيئا .

أما اليسار الذي لا زال يدين بأفكار القرن التاسع عشر ، ولا يزال يظن أن المستضعفين في الأرض هم فقط الحاصلون على أجور منخفضة ، وأن الاستغلال هو فقط الحصول على فائض القيمة ، وأن القهر هو فقط قهر

الرأسماليين للعمال ، وأن الحل هو « الاشتراكية » بنفس المعنى المألوف الذى لا يتعدى الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزى وإعادة توزيع الثروة والدخل ، فإنه للأسف يضيع وقتنا ووقته ، ويبدّد طاقته فيما لم يعد وراءه طائل . والأفضل أن يواجه العالم الجديد ، الثرى ثراء لا حدود له بالاحتالات ، والزاخر بكنوز لا نهاية لها من فرص الإبداع .

| صفحة  | المحتويات                                       |
|-------|-------------------------------------------------|
| ٥     | 🗀 مقدمة : مصر في مفترق الطرق                    |
|       | أولاً : إفلاس اليمين                            |
|       | ١ _ القطاع العام والقطاع الحناص في              |
| ٩     | الخمسمائة سنة الأخيرة                           |
| 10    | ٢ ــ حول بيع القطاع العام في مصر                |
| ۲١    | ٣ ـ جناية المُتقفين المصريين على القطاع العام٣  |
| ٣٣    | ٤ ــ هؤلاء الاقتصاديون العظام وأدلتهم القاطعة   |
| 44    | ه ـ کل الناس سواء ، ولکن                        |
| ٤٣    | ٦ ــ لوكان التضخم رجلا                          |
| 01    | ٧ ـــ بيع التحف الفنية لتسديد ديون مصر٧         |
| 00    | ٨ ـــ أفراح الحكومة وأشجان الناس                |
| 7.1   | ٩ ــ ضحايا مجلس الشعب٩                          |
|       | ثانيا: أزمة التيار الديني                       |
| ٧١    | ١ ــ عصر تحريم الحلال                           |
| ٨١    | ٢ ـــ عن الفتنة الطائفية و فضيحة أبو قرقاص٢     |
| 91    | ٣ ــ عن التطرف والفتنة والنهضة                  |
|       | ثالثا: محنة اليسار القديم                       |
| 1.5   | ١ ـــ هل اليسار في محنة ؟١                      |
| 1 - 9 | ٢ ـــ عن أزمة اليسار والماركسية ونهاية التاريخ٢ |
| 110   | ٣ ـــ الماركسية وأحداث أوروبا الشرقية           |
|       | ٤ ـــ الثورة الفرنسية والثورة الروسية           |
| 119   | و ثورة الآمال الكبيرة                           |
| 170   | 🗀 خاتمة: نحو يسار جديد ؟                        |

## كتب أخرى للمؤلف

| مقدمة إلى الإشتراكية ، مع دراسة لتطبيقاتها في الجمهورية العربية                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المتحدة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ١٩٦٦                                                      |  |
| الماركسية : عرض وتحليل ونقد لمبادىء الماركسية الأساسية في الفلسفة                                   |  |
| والتاريخ والاقتصاد ، مكتبة سيدوهبة ، القاهرة ، ١٩٧٠                                                 |  |
| المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام                                   |  |
| الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية ،                                                     |  |
| مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ٧٩ ــــ ١٩٨٣                                                   |  |
| محنة الاقتصاد والثقافة في مصر                                                                       |  |
| المركز العربي للبحث والنشر ، القاهرة ، ١٩٨٢                                                         |  |
| تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ؟ مطبوعات القاهرة ، ١٩٨٣                                            |  |
| الاقتصاد والسياسة والمجتمع في عصر الانفتاح ،                                                        |  |
|                                                                                                     |  |
| مکتبة مدبولی ، ۱۹۸٤                                                                                 |  |
| مكتبة مديولى ، ١٩٨٤<br>قصة ديون مصر الخارجية من عصر محمد على إلى اليوم ،                            |  |
| قصة ديون مصر الخارجية من عصر محمد على إلى اليوم ،<br>دار على مختار للدراسات والنشر ، القاهرة ، ١٩٨٧ |  |
| قصة ديون مصر الخارجية من عصر محمد على إلى اليوم ،                                                   |  |

#### صدر أخيرا عن دار المستقبل العربي

١ ــ أعمال الفنان عبد الهادى الجزار ٢ ــ الكاريكاتير و حقوق الانسان ٣ \_ دفاع عن « ثورة مصر العربية » د . عصمت سيف الدولة فتحى الديب عبد الناصر وحركة التحرر اليمنى لواء عبد المنعم خليل حروب مصر المعاصرة ٦ \_ الضوضاء ماری کلاربوت و رینیه شوشول ترجمة : نادية محمد الجندي و ناجي سمير شحاته ٧ ــ لعية المكنات فرانسوا جاكوب ترجمة : عزيز فهمي أحمد تعلب ٨ ــ فساد السلطة في مصر عبد العزيز عز العرب د . أحمد صدق الدجاني ٩ \_ الانتفاضة وإدارة الصراع د . جلال أمين ١٠ \_ مصر في مفترق الطرق

#### هذا الكتاب

تدخل مصر التسعينات وهي تواجه ثلاثة طرق مسدودة: الطريق الذي تسير فيه بالفعل، وهو ما يمكن تسميته باليمين، والطريق الذي يمثله التيار الغالب بين التيارات الدينية الجارية، والطريق الذي يمثله اليسار التقليدي الذي يجد من الصعب مؤاجهة المتغيرات الدولية بفكر يساري حديد.

فى مفترق الطرق هذا ، كان من الطبيعي أن تختلط الأمور اختلاطا عظيما ، ويحتد التوتر الاجتاعي والثقافي والسياسي ، وتزيد الأزمة الاقتصادية احتداما ، وتصيب الشباب المصرى المثقف حيرة عظيمة .

فى هذا الكتاب يناقش د . جلال أمين هذه الطرق الثلاثة المسدودة : إفلاس الإتجاه اليميني فى مصر ، وأزمة التيار الغالب بين التيارات الدينية ، ومحنة اليسار التقليدي ، ويطرح في نهايته بعض عناصر فكر يسارى جديد .

ويرى المؤلف أن النهضة التي نتوق إليها في مصر « لن يصلح لتحقيقها يهين يتسم بأنانية مفرطة ، أو يسار عتيق يقرأ أكثر مما يلاحظ ، أو تيار ديني يحرّم الحلال ، ويقسم الأمة نصفين ، ويشيع في الناس كراهية الحياة وكراهية الآخرين » .

